



خازت شرف إضدَارها البها فراميدالة المراده الاركابة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 هانف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت كالياوخشروش لاعلت احرة

## مثال توضيحي يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزّة

فقط يثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدوجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع الغُنَن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44770                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | THE TI STEELS CONTROL OF THE STEELS AND THE STEELS  |                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المُؤكِوُّ لَقِنَ مُأْلِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بشه أَلِيَّةُ أَلِرَّجُهُمْ الْرَحِيمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| الاعام الاعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البِّم إِنْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبُ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدُى وَرَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a. Yig                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المُحْسِنِينَ (١) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱ حرکات                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مد واحت                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِ الْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِيهِمْ وَأُولَتِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا-٥ حركات                        |
| وغام بغنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ( ) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Talend Handy                     |
| - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إليُضِلَّعَنِسَبِيلِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا أُوْلَيِّكَ لَهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۹۹۳ هرگات<br>جواز               |
| معم الإخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَانُتُكَىٰ عَلَيْهِ ءَايَبْنُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكَيْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المنان المنان                    |
| alala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا كَأَرِلَة يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي أَذُنَيْهِ وَفِرًا فَيَشِرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEN                              |
| والملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمْ جَبَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال | لايلفظ                           |
| عند الشدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خَلِدِينَ فَهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَنَّ خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| out di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | السَّمَوَاتِ بِغَنْرِعَمَدِ تَرُوْنَهَا وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| الراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.0                             |
| (SE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و بحم وبت فيها مِن هل داب ه والرك المن السيماء ماء فا بدنا فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢ حركات                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مِن كِلِ زُوجِ كُرِيمِ لَهِ إِنَّا هَنْدَاخُلُقَ اللهِ فَارُوفِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدر<br>مارض السخون<br>۱۱۱۱ مرکات |
| CHAP (PAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خَلْقَ الْذِينَ مِن دُونِيةٍ إِلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مِبْرِينِ ﴿ إِنَّ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مِبْرِينِ ﴿ إِنَّ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - L                              |
| Sing State Company State Compa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |





طنع الله عادة الله بعادة واباز المعادة واباز المعادة والمعادة

اهادع • مترحق ختال زیفاق از تکذبت زخمه

معين ومعد خاط الل المعترفوا إليم أو الفرقوا منفقة منفقة

• يتلفز زيدن ترينهن

طقاتهم
 شغاوزتهم
 اخذوقلزمم
 و الگفر

و المنظولا المنظولا من المنظولا من المنظولا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ ثُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى ٱبْصَرْهِمْ غِشَوْةً ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۚ ﴿ إِنَّ ۚ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ مُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُ فَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّايَشْعُرُونَ آيُّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَّا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَأَنُوُّ مِنُ كُمَّاءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْإِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ إِنَّ اللَّهُ يَسْتَهْ زِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَارَبِحَت ِجَّـٰرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿

خالهم العجية
 أو مبغلهم
 التتوقد نارة
 إذ فندنا
 غزبن عن التعلق
 العقب
 العارف أو الشحاب
 العارف أو الشحاب
 العارف أو الشحاب
 العارف أو الشحاب
 العارف أو الشحاب

فائوا
 وَقُلُوا وَلَثُوا فِي
 أَمَاكِيهِمْ تُتَخَرِّينَ

يَسْتَلِبُهَا أَوْ يَلْعَثُ بِهَا يِسْرُغَة

الأرض فجراشاً
 بستاطأ ووطاة
 للاستقرار عليها

- السُماة بِنَاةً
   سُقْفاً مرفوعاً أو
   كائلة المصروبة
- أنذاداً أمتالاً من الأوقان تعبلونها
- الاغرا شهداء كمة اختبروا ألهنكم أو لعنراه كم

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ ٓ أَضَآ ءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكَهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ إِنَّ مُثَّمَّا بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّا أَوْكَصَيِّب مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَنْتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَا لَصَوْعِقِ حَذَرَالْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَنِينَ الَّذِيُّ يَكَادُالْبَرَقُ يَخْطَفُ ٱبْصَلْرَهُمُّ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَٱبْصَرِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَكَلَّ جَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ الَّإِنَّ ﴾ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ النَّالِ

تشابهاً
 إلى الثون والنظر
 لا في الطعم



السماء السماء قصند إلى خطفها بارافته قصنا شوياً بلا مسارف خفة مسارف خفة الشقيل وقومقيل وأحكتهن

وَبَشِّرِاً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ اَلصَّىٰلِحَنْتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّنْتِ تَجْرى مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَ لِرُّكُلِّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقُا ْفَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبُلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَيِهً ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ (١٠) انَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ قَامَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَـٰلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَىٰذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ۦكَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثُنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآأُمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَ تُكَا فَأَحْيَكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَا ۗ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتَ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ السَّكَمَا ۗ فَسَوَّ لَهُ وَ

- إستفلق الدّمّاء أربقها عُلْرُاناً وَطْلَماً
- لستخ بخفدك لنزغك عن كل شوء تلمين غلك
- لفلاس لك لشخلك والطهر وكرك عثا لا ينهل بغطتيك
  - أشخلوا الآدم أخطئلوا له أو سجود تحرة وتعظيم
- زغداً اکلاً واسعاً اوّ غنيناً لاغنائزفيو
- فأرقهما المشطأة المنهما وأبناهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَأَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانَعْلَمُونَ ا الله عَلَمَ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـُؤُلاءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿ إِنَّ الْوَا سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلِيتُهُم بِأَسْمَا إِبِهُمُّ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَا إِبِهُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيَّبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُهُونَ (٢٦٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّى وَٱسۡتَكۡبُرُوَّكَانَ مِنَٱلۡكَٰفِرِينَ ( النَّكُ الْوَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلَدِّمَ اللَّهُ الْمُعَارَعَ الْمُ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَفْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (فَيُّ) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَنْعُ إِلَى حِينِ لِإِنَّا فَنَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْةً إِنَّهُ هُوَالنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ لَا آتُ

- استرائيل لقث يعقوت عليه السلام قاؤ فيون قىخاقون ق لتعبكم النهد - لا تلبسوا الا لخلطوا = باليز بالخير والطاغة • لكيرة الناقة غيلة ■ يظارد يغلمون او يستيقنون



 الغالبين غالبي زنابكة الانخزي الانتمس

• عدل 44

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَاكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الْأَيُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُولَيۡمِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمُ فِبِهَاخَٰلِدُونَ ﴿ إِنَّا يَنْبَيْ إِسْرَٓءٍ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُوا بِمَآأَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَاتَكُونُو الْوَلَاكَافِرِبِيْ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَاقَلِيلًاوَ إِيَّنِي فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ هِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْكِئْبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَى لَخَشِعِينَ الْفِيا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ الَّهِ اللهِ يَبْنِي إِسْرَةِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ۗ ٱلَّتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٓ لَعَكَمِينَ الْإِنَّ الْوَاتَّ قُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ

يكافرنگ . أو المبارتك ويستخير والساءكة يستيلون - للخلطة الحيبار والميخان بالتغم والكفم 13% المنفاز تغلقا ساتقز قان الفارق بثن الحق والباطار =بارتكن ميدوكم و ومحينك . عانا بالبعثر والنتاع الشعاب الأثيعة 337 Sall a عادة منشئة ، غازة كالنبار = السُّلُوٰي المان النتروف بالسمال

وَ إِذْ نَجَيَّنَكُمْ سُوَّءَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَـكَآءٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُ فِنَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ا أَمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٩٥ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ آَتُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجُلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱفَّنُكُوٓ الْنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مُوسَىٰ لَن نَّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ثُنَّ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّيُ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِنطِّيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاظَلِمُونَ اللَّهُ

ile . منالنا ياريًا أن أَنْظُ عنا خطابانا ه رجزاً ■ فاللغزاث فالطث زعاك • مُعْرَبَهُمْ موضع شربهم ١٥٤١٧ -الانفسلوا إفستاوا شديدا € فُومِهَا لمُو الجنطة . 1,53 Mills-اللل والهزان والنكذ فقرُ النَّفس وشكها = باغوا بغضب lynn ;

والفكرابه

ه وغدا

أكلاً والبعاً طَداً

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لِكُرْخَطَى يَحُمُّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا لَكُوا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ غَيْرَٱلَّذِي خِيلَ لَهُ مْ فَأَنزَلْ اعَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِفَقُلْنَا ٱصْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ ۚ فَٱنفَجَ رَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنُأَ قَدْعَ لِمَكُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواۡ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عَثَوَا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ثَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنَابِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَٓ إِيهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَقَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ۖ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُوا مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيُّ نَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ لَإِنَّا

ه مد ۲ مسرکات اروما و مد۲ او ادو ۲ مسوارا مدورا ها بدند. وسوطح تعقا بسرعت استديد دراه استداد در مداد او اداد مسرکات او هموادات استداد استداد

مناروا يهودا و المثابنين عدة الملائكة أوالكراك الم خواصيتين منتدين نطرودين كالكلاب YKU 170 المروا منحرية ■ لا قارحنّ E:Y Kyy = My. لعنف وفتوسطة بن السنين

> ■قاقعُ لَوْلَهَا عبيدُ المُثَمَّرُةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثَنَّ الْمُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ } وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدَوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِينَ ﴿ فَيَكَ فَعَكَنَّهَا نَكُلُا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْبَقَرَةً قَالُوٓ أَلَكَ فَخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ إِنَّا قَالُوا ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانًا بَيِّنَ ذَلِكَ فَالْفَعْمَلُواْ مَا ثُوَّ مَرُونَ لَا اللَّا قَالُواْ ٱذْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْ نُهَاْقًا لَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَ رَةً صَفَّرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿ إِنَّهُا لَنَّا لَئِنَّا الَّهِ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنْبَهَ عَلَيْنَاوَ إِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ إِنَّا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَٰثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيدَ فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ إِنَّا وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفَسًا فَأَدَّارَةً ثُمَّ فِيهَا أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ إِنَّا فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُريكُمْ ءَايَنتِهِ -لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَيْنَا ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَأَلِحِكَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَايَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّامِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَاخَلَا بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَانَعٌ قِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفَلَانَعٌ قِلُونَ ﴿ اللَّهُ

لا ذاول
 ليت ثبة ،
 شبلة الانبياء

 أثيرُ الأرضَ تقليمُ النزراعة

• الخزت الزرع . لؤالأرمن المهالة له

مُسْلُفةُ
 مُشْرَالًا مِن الغَيْوبِ

•لاهية فيا لالؤذ ميا عز السُنْزة

فاقارائم
 ندستنم

ولخاصَّتُمُ إيخرُفُونَة

\$26,000. \$26,000

احمر معنى أوالفرّد.



■ فَتَحَ اللهُ خَكُمُ وَلَمْتَى

- أكاذيت افتراطا اختارهم
- علكة الإحداد أو واد في جهشم
- أحاطت به أخلفت به ، واستؤلت عليه
- أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَايَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمٍ مُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِي لَرُّ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنُبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّايَكْسِبُونَ الْأَبُّ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَيَكَامًا مَّعْدُودَةً قُلُ أَتُّغَذُّتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمَّ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ كُنَّ بِكَانِ مَن كَسَبَ سَيِتَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّ تُهُ فَأُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَٰلِدُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ لَاتَعَ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحسكانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهٰى وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأُ قِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُه مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ

· لظاهرُونَ المازارة = أسازى غاسورين • تفاذوهم للرجوشم من الأسر بإعطاء الفذية 3 1 m الوال وتصيخا ■ فَقُلِنا مِنْ يَعْدِهِ 20,23025 4 ■بزوح الفذس السلام المُلْقَةِ اللهِ مُعَشَاةً بِأَغْشِية die.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكُرِكُمُ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن دِيكُرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَوَؤُلَآءِ تَقَـٰئُكُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْلِاثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَندُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْتُمُ إِخْرَاجُهُمّْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزًا مُن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ الشَّرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاءِ ٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبُ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ • وِإلرُّ سُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَماجَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا قُلُوبُنَاغُلْفُ أَبَل لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

پستمبرون
 پخت کی
 اشتروا به
 باغوا به

خسندا • قباءوا بغضب قرخفوا والفلكوا بد

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبُّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِدٍّ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ ﴿ إِنَّهُا اللَّهُ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ بِثْسَكَمَا ٱشْتَرُوّا بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآهُ وبِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلْكَنِوبِنَ عَذَابٌ مُهِ بِنُ ا إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَّنُلُونَ أَيْلِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ لَيْ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَ فَكُمُّ وَرَفَعْنَ افَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِتُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓإِيمَانُكُمۡ إِنكُنتُم مُّوۡمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



، پغائز بطول منزه و تبله طرخة وطعنة

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلْدَّارُٱلْآخِرَةُ عِندَٱللَّهِ خَالِصَكَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُ ابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلظَّالِمِينَ ( وَلَنَجِدَنَّهُمُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِيرَ أَشْرَكُو ۚ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَعْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَن كَانَ عَدُوًّا لِبِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّ لَهُ, عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِٱللَّهِ مُصَدِّقَا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْهِ حَكِيْهِ وَرُسُلِهِ ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُ لِلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَنِفِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتُ وَمَايَكُفُرُ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (إِنَّ الْفَسِقُونَ (إِنَّ الْمُنسِقُونَ أُوَكُلُّمَا عَنهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَّاكُثُرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ نِهَ ذَوَيِقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَبُ ٱللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ

💣 تفخيم الراء

بدها، وموظع المثان بموعدان
 الدهاء معالا بأنفذ

ا صد ۱۰ هنوکات تارومنا 🥚 مده او بااز ۲ هنوازا احذواهمها) او و مرکات 🐧 میز میسرکانستان نظو
 نفرا . او نگذت
 نبداد و المبناز
 برزالهٔ نعال
 نعیب من المشر
 نافوا به
 زاها
 کلمهٔ نب
 انظرنا
 انظرنا

وَٱتَّبَعُواْمَاتَنْلُو ٱنْشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱسِّحْرَوَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَاتَكُفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ } وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَسُعَلَّمُونَ مَايَضُ رُهُمْ وَلَايَنفَعُهُمْ وَلَايَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَكِمُوا لَمَنِ أَشْتَرَكُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِبِثْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ \* أَنفُسَهُمْ لَوْكَاثُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُونَا أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله كَنَّا يُعَالَّا لَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ اوَقُولُوا ٱنظُرْنَاوَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ إِنَّ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّيِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (فَيُ



شنخ
 ثرن وتبل
 شنها
 شغها
 شغها
 شغها
 فلوب
 فإلى
 مالين الوشول
 مالين الوشول

﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَآ أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُ بِلَ مُوسَىٰ مِن قَبِّلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَبَا لَإِيمَن فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ فَيْ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ وَنَكُم مِّنَ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَ ارَّاحَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَانْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كَلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ا الْإِنَّا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَارَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَارَةَ وَمَانُقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوبَ بَصِيرٌ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوبَ بَصِيرٌ الْنِيُّ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيْ تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْهَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِهِ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ

> ن تقصيم الراه منتنة

) صد ۲ هنرکان اروما ۞ مدا او او ۲ هنوار } مدواهمها او ۵ مرکان ۞ مد هسترنشستار

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـ رَيْ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارِيٰ ذل ومنعاز ، لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰ لِكَ قَالَ وفتل وأسر و مسخاله التريها له ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ تعال عن البخالة الوالد فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الآلِكُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَجِدَ مُعلِم ال ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَفِهَا ٱسْمُهُ, وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَيْهِكَ مَاكَانَ خاضغون لَهُمْ أَن يَدَّخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ • فعنى أمراً أزاد شيعاً وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ } • ک فکون الخلث وقهز فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ ينفذن وَقَالُواْ ٱتَّحَٰذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا السُّبْحَنَهُ بَلِ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ الْإِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِنَّا وَقَالَ ٱلَّذِينَ

بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلجَحِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَحَيْدِ

لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَٰ لِكَ

قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمُّ رَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمٌّ

قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

الانجري
 الانقدى

خلال
 خلال
 خلال

التل
 الخلر وائت فرا

 بكلمات بأوامز ولواء

ا مثابة ترجعاً الوتلخا لونوميغ تواب



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّا ۗ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ مُ ٱلْكِئْبَيَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَيْ إِلَى يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنْكَا يَبَنِي إِسْرَةِ بِلَأَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ الْأَيْكَا وَأَتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجِّرِي نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَذَلُ وَلَا نُنفَعُهَا شَفَعَةً وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ وَإِذِ ٱبْتَكَيِّ إِبْرَهِ عُرَيُّهُ بِكُلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى وَعَهِدٌ نَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِنَّا ۗ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنَّءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُّ قَالَ وَمَنكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمُّ أَضْطَرُّهُۥ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ





و مُسْلِمُنِي لِكِ مُنفاذين . أو مُخْلِعِينَ لَكَ و مناسكتا معالم خيفنا 45% يعلهر شير من النثرك والمقامين ■ يزغبُ عن ... يزهذه ويتصرف و سلة تفسة التهتها والشلل بها . أو أهلكها الفَّذ . أو أنحيص العيادة لي

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآيَا ۚ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الْإِنَّا رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرَيْزُ ٱلْحَكِيمُ الْآَلُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عُمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الرَّأَلَّ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ مُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ الآلالَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْآلِكَا عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ أُولَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

خيفا
 مانلاً من
 الباطل الله
 المنهن المتلل

 الأستاط
 أولاد ينتفرت.
 أولاد منفاه.
 أولاد المنفاة الله
 المنهن الله
 المنهن الله

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْ تَدُواً قُلُ بَلَ مِلَّةَ إِبْرُهِ مَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَثِيُّ قُولُواْءَامَنَ ا إِلَّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَرَوَا إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ . فَقَدِ ٱهْتَدُوآ وَإِن نَوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ عَنبِدُونَ ۞ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُغْلِصُونَ الْآَثِيُّا أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ مَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمُلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُ أُمَّةٌ قَدَّخَلَتُّ لَمَا كَسَتُ وَلَكُمْ مَّاكُسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ



- التفهاؤ
   الجفاف التفول:
   اليود ومن العهم
- ما ولاهمة
   أي شنىء صرفهة
- وَسَطأ جياراً ، أو متوسُّطين معتدلين
- يَتَقَلِبُ عَلَى عَلَيْهِ
   يَرْلُدُ عن الإسلام
  - ■لكيزة لشأة تعيدا
  - ایغانگم منازیگم ال بینو القیس
    - دمار جها
- المشجد الخرام
   الكفة

٨ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنْهُمُ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلِّتِيكَانُواْ عَلَيْهَأَ قُل يِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآَّهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُءُونُ رَّحِيمٌ اللَّهِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَأَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّايَعُ مَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةِ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُّ وَمَا بَعُضُهُم بِتَابِعٍ قِبُلَةَ بَعُضْ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْثِيَّا

النفترين
 الشائحين
 إن المق
 من ربك
 قرئحينم
 من الشرائد
 من الشرائد
 والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًامِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْإِنَّ وَلِكُلِّ وَجُهَةُ هُومُولَهَا فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَإِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَمِنْ حَيِّثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطِّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ إِنَّ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ النَّهِ الْأَوْلَ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ إِنَّ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ الْآفِيَّا

• فتأولكم فخيراكم

علواث
 ثناة ومعفرة

 دخائر الله شائع دينيه في الحكم والمشارة

ه المحتفر زار البث المُعطَّمُ



يَطُوُف بِهِمَا
 يَشْقى بِتُنْهُما

سى يىسى يىلىنىم اڭ

يَطُرُدُهم من زخمته

تنظرون
 نؤغرون من
 انغلب لخطة

وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَ تُلَّ بَلُ أَحْيَا ۗ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الْأَنَّ الْمُؤَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَفْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ (هِهُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةُ قَالُوۤ إِنَّالِلَهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْإِنَّا أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ ٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَكُرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَكِ وَٱلْهُدُيْ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَٰبُ أُوْلَيْهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمُ كُفَّارُ أُولَيِّكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَدُّ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيِّكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله وَإِلَنْهُ كُوْ إِلَنَهُ وَحِدٌّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ النَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ بَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُ ٓ إِإِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ( فَإِنَّا إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَــٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ الْآَثَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَّأَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْمِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللَّهِ اللَّهِ يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَكَلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مَّبِينُ الْآَنِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوِّءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ

■ نِمْثُ الرَّقُ ، ونشرَ

فضريف الرياح
 ثقليها في مهائها

 أنذادأ أطالأس الأمثام يحدونها

. هره غردة إلى الذب

 خستوات ثنامات شديدة

 خطؤات الشيطان طرفة وأدارة

بالشوء
 بالمعاصي
 والدُّنوب

 الْقَحْشاء ما عشم لائحة من اللنوب

• الليقا the ; يعتوك ويصيخ :3: = 3/2 • أجل به لغير الله ذكر عند ذبحه لحير اسمه تعالى きりが。 غير طالب للنخرم للأو أو استثلو 314 Y 3 = ولا متجاوز ما يَسْدُ الرَّمْلِي • لا يُزكيه لايطهرهم من دلس فانوبهم و خفاق بعلاف ومنازعة

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْ قِلُونَ شَيْعَاوَلَا يَهُ تَدُونَ ﴿ إِنَّ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَالِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ الْكُمُّ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ لِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَالشُّكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لَإِنَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌرَّحِيمُ الْإِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ٱنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ شَيْ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُٰا ٱلطَّٰٰكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ فَإِنَّا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الثَّبُ



هو جانبيج الطامات وأعمال الحو ■ ل الرفاب في تخريرها من الرقي . الو الأنتر = الباساء الفقر وتخوه العثراء السأتم ونخوه = جين الباس وقث بماهدة العلو غلق 33 • څن المرمق 1 1/ 11

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ فَوى ٱلْقُرْدِينَ وَٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ فَوِي ٱلْقُرْدِينَ وَٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ فَوِي ٱلْقُرْدِينَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِينِ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَتَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَاعَهُ دُواً وَٱلصَّهِ بِنِ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَالِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبَدُ بِٱلْعَبَدِ وَٱلْأُنْثَى بِٱلْأَنْنَيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَٱلِّبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ الْإِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأُو لِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَاسَمِعَهُ,فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ الْإِنَّا جنفا نها من المحل المحلة عن المحل المحلة وجهاية المحلم عشدة عشدة عشدة المحلم مشاولة والحكم مشاوخ المحلم مشاوخ عموا المحلة عموا المحلة عموا المحلة عموا المحلة المحلة عموا المحلة المحلة

فَمَنَّ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَّهُمْ فَلاَّ إِثْمَا عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الْإِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ النَّهُ الَّهَامَّا مَّعُدُودَاتَّ فَمَن كَاسَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِـذَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَثُوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرً" لَهُ, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ أَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَنْتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضَّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِمُواْ ٱلْمِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَٰكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ الْهِٰبُّ وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيثُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَٰهُمُ يَرُشُدُونَ اللَّهِ

الرفت الرقاغ • بالئ ميتر عن المرام = خلود الله . 30 pm أو أحكاث التضمنة فا = لَذَلُوا مِهَا 1.33 بالخصومة فيبا



أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلُهُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَابِكُمُ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَئِنَهُ لَيْهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَٱللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِّثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَنْكِفُونَ فِي ٱلْمَسَنِجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقُرَبُوهَ ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ۗ اِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَاتَأْكُلُو ٓ اَمُوَلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ الَّذِيُّ ١ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَىٰ ۗ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوبِ مِنْ أَبُوبِهِ أَوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ لَكُلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَنْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ

ه فنفترهم وختلفوهم

idi -الشرَّادُ ق 100

المسجد الخرام 121

> • الخرّ مَاكَ خالجت اخرافظة عليه

• افتلکت الهلاك بترك الجهاد أو الإنفاق فيه

• أخصران مُبَعِّدُ مِنْ البِت بعد الإحرام

1 1 Million ليمثر ولمنهل

• الهَدِي مًا يَهْدُي إِلَّ البت الغظم من الأنعام

> و نجلهٔ 100

و لينك فيخذ وأدناها شاة

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَانِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلْلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّا ۖ فَإِنِ ٱنفَهَوْ أ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ۗ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ بِلَهِ فَإِنِ ٱننَهَوًا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَىٰ لِظَامِينَ إِرَّأَيُّا ٱلشَّهُرُ لَخَرَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا الْفِقُوا فِي سَبِيلًا للَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَىٰ النَّهُ لُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِّيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَّى بِبَلْعَ ٱلْهَدَّىُ مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَكَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْبِهِۦٓ أَذَى مِّن زَّأْسِهِۦفَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَحْجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْ لُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الْإِنَّا

ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَّعَ لُومَ لُكُ فَكُن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلاَ رَفَثَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَاتَفٌ عَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّفُوكَ ۚ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالَامِن رَّبِكُمْ فَإِذَآ أَفَضَاتُم مِنْ عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِيُّ وَأَذْكُرُوهُ كُمَاهَدَ نَكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمُ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَاكِ ٓ ءَكُمْ أَوْ أَشَكَّذِ إِكْرَا ْ فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿ وَمِنْهُ مِنَّا يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكِا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ الَّهِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ)

• فلازفت غلا وقاع أو N .... من القول • لا جدال

plian Y مع الناس

÷ 16÷ ■ 产产分词

س المثني وأنثثم أتأسنكم ومرتع

 المنتغر الخزام مروالفة

• خاسكگو عباداتكم الحبية

> ■ خالاق لعبيب من الخير



الدُّ الجَمَامِ
 تبيدُ النَّخَامَةِ
 ن البقل

■ النغزث الزرع

البؤة
 الألفة والخبيئة

• فعت تخابيو خزاة

 البهاد البزائل وأي الشنفر

> = يُطْرِي نِيمَ

■ السُلُم عنزانع الإسلام وتكاليف

 محطوات الطيطان طرقة وآنازة

> ■ طُللِ ما يُستطَّلُ بهِ

الغنام
 اشخاب الأينس
 الزفي

ا وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوّا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ الْأِنَا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ ٱلْحَرّْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ الْفِئَا ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِّ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللََّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشِّرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفَ مِنْ إِلْعِبَ إِنْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَ تِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُوٓ الْنَّالَةَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَقُضِىَٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

■بغير جناب بلاعد لما يتعلم خيتها أوظلما خال البائساة والطيراة النفر، والشَّفر، ولخوشنا = زارنوا أزعجوا إزغاجا

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ بِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِنَةٌ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ثُنَّ أَرُيَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ الْإِنَّا كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ إِلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُوا فِيدٍ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاعُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصَّرُٱللَّهِ" أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِّنَ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكُمِينِ وَ أَبْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ (فَإِنَّ

cont.

ما قطىل عن المامة

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرٌ ۗ لَكُمٌّ وَعُسَى آن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لِكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّلًكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُونَكُ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَقَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُتُ وَهُوَكَافِرٌ ۖ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَىٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ ﴾ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِيِّرُ قُلْ فِيهِمَا ۚ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ٱحۡبَرُمِن نَّفَعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِٱلْعَفُولَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُنَ شَ



الافتائم الكفائم ما ينشق الذي الذي او هنزز المن الكف اللي الكف ما دام ال الكبل المناخل ما دام الكبل المناخل ما دام الكبل المناخل المناخل ما دام الكبل

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُونَكُ عَنِ ٱلْمِتَكُونَا لَمُ لَمَّا لَمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَكَ مُّؤْمِنَكَ مُكْرِكً مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُواْ وَلَعَبُدُّمُّ وَمِنُ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارَّ وَٱللَّهُ يَدَّعُوٓ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضُ قُلُهُوَ أَذَّى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَظَّهُرَّنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُ ﴾ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ آَيُّنَّا نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ اللَّهُ  نؤلون مینون علی زوجانهم زوجانهم شطار شطار شطار نشوا نشوا نشوا خشو زخموا خشوا خشو زخموا خشو خشو زخموا خشوا خشوا خشو خشوا خشو خشوا خشو 

شراة وقضيلةً • تشريخ طلاق

خدوة الله
 أحكائه

لَايُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ مِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرُ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ الَّٰإِيَّا ۗ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوَّةً وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقُّ بَرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ اللَّا ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْنَدَتُ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَهَا وَهَنَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الآيُ أَفَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآأَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

· طبر او ا

مُعَنَّارُهُ لَهُنَّ ه هزوا 22 بالثهاؤن عافيا ■فلا تغطأوهن فالا للتنفو هن • أز كي أكشي وأنفع \* وُمنتها 436 العنالا خطاما للولد قبل الحولين



وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَمَعْهُونِ أَقْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِّ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوُّا وَمَن يَفْعَلَ ذَ لِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفَّسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِدِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَكَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ ذَٰ لِكَ يُوعَظُٰ بِهِۦمَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ هُ وَٱلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَىٰٓ لَوَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَةُ مُنَّ بِالْمُعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ ۗ فَإِنُ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الْوُلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمُ بِٱلْمَعُ وفِي وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّاللَّهَ بِمَاتَعُمُ لُونَ بَصِيرٌ ( المَّبَا عزطتم
 لؤختم وأخزائم
 انختم

المتم الترزام والمنتم

 يَثْلغ الكتابُ النفروضُ من العِدَة

> • فريطة غيراً

مُتَعُوهُنَّ
 أعطوهُنَّ النَّقَعَةَ

■ المُوسِعِ المُنْيُ

■ قلدرة فلمر إمكان وطاقته

= المُفير العشق الخال

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُّهُ رِوَعَشُرًا ۖ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرٌ النُّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا آَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعُـرُوفَا أَ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبِّلُغَ ٱلْكِنَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَالُمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِاً لْمَعْرُوفِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الأ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَّتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَّفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مُ عُقَّدَةُ ٱلنِّكَاخَ وَأَن تَعْ فُوَّ اٰ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَٰ لَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ

> ی تعظیم افراد و معدد

🐞 پیغاد وموجع الحکّ (مرعدان) 🛞 ادعام ومالاً بعد ه مد ۷ میرفان ازومیا ﴿ مدَّه او دار ۲ میوارا: ﴾ مداولجمید او ۵ مرفان ۞ مد خسرانسسال

■ فالنين ا فرجالاً المثأرة مناة

■ يلبط وينسط المنبق ، ويوسم

تفقة المدة



حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آَمِنتُمُ فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمٌ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِإِ أَزُورِجِهِ مِ مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْ رَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُا بِٱلْمَعْرُوفِ حُقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ إِنَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ ١ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَ رِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ عَنَّى وَقَنْ تِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ أَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنُا فَيُضَلِعِفَهُ لِلهُ وَأَضَّعَافًا كَثِيرَةٌ ۚ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ ثُرُجُعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الفلاق
 وخره الغؤور
 منتشخ
 الشرخ
 الشرخ

طنابة لقلربك

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي ٓ إِسْرَةِ عِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَنْتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا ثُقَاتِلُوٓ أَ قَالُواْ وَمَالَنَا آلاً نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِن دِينْ رِنَا وَأَبْنَا بِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مِّرُّواللَّهُ عَلِيمُ إِلَّا لَظَلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓ النَّا النَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنْ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِرُواًلَّهُ يُوِّتِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَكِيبٌ اللَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَايكةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَمَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

افضل
 انفضل عن
 پیت القابس
 مختبر کم
 افغز ف
 اعذبیده
 دون انگرع
 لا أغذزة
 اده

ا (فيز ختانو

■ انرژوا ظهروا

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِرِفَمَن شَرِبَمِنَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَثَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّهَ بِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَّابَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِيِّتُ أَقَدَا مَنَكَا وَأَنصُ رَنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلۡكَنفِينَ ﴿ فَهُ نَهُ مُوهُم بِإِذْ بِٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاقُ دُجَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلِّحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُسَلِّمِينَ الْآَنِيُّ يَلْكَ ءَايَنْ أَلْلُهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرِّسَلِينَ إِنَّاكَ لَمِنَ ٱلْمُرِّسَلِينَ إِنَّ





■ بتروح القُدّمي حبريل عليه السالام

 لحلة مؤذأ ومندافة

الخلي
 الدائم الحياة

 أفارة الديم الديام بنديم أثر الخاق

 بنة لتائ وغلوة

لا يُتُوذَهُ
 لا يُقِلَهُ ولا
 يُشِلُ عليه

• الرُّحَدُ المُدَى

الكثي
 المثلال

بالطّاهوت
 مايطبي من صنتم

وشيطان ونحوهما ع بالغزوة الوُلْقي

بالتُلُدةِ المُنكِنةِ الوثيقةِ

> ■ لا انفعنام قا لا انقطاع ولازوال قا

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُـٰ كُسِ ۗ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَكَ ٱلَّذِينَ مِنُ بَعْدِهِم مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَكَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْت تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لََّهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْآَفِيُ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشَّدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكَنْ يَكُفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِثُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

غلب وتخير ■ عاويةً عل عروشها الحرية أولحالية من أقبلها = الني يندي كيف . أو عنى يحيى • لغ بسنة ألم يتغير 1970 00 السيين عليه • لنفرها الرفقها من الأرض لتولفها

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَلِيآ قُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَنتُّ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمْ هِى رَبِّهِ \* أَنَّ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّى ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ أَوْكَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قَرِيدٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِّى مِهَاذِهِ ٱللَّهُ بَعۡدَمَوۡتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاٰئَةَ عَامِرُتُمَّ بَعَثَهُ ۚ قَالَكُمْ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِرْ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهَ عَامٍ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَنُنشِزُهَاثُمَّ نَكُسُوهَالُحُمَّافَكُمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ اللَّهِ فضرفن الونطنفان البنان الونطنفان الإحساب المنادة الإحساب المنادة الإحساب المنادو المنادو



أَخْرَدُ لَقِيَّاً من الثراب

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبِيٌّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّلِيرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَل مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ مَّثَلُٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱلْبَتَتَ سَبِعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِّا ثَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاحُوْفُ أَذَى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ كَنَّا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْبُطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ صَلَدَّالًا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَتْبِيتَامِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فََّالَٰتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُنْهَا لُكُنْهَا لُكُنْهَا فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ثُمُعَفَآهُ فَأْصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّ فَأَخْتَرَقَتَّ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكِّرُونَ إِنَّ يَّأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَانفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِّ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِحَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوۤ اْأَنَّ ٱللَّهَ غَنِي حَمِدُ اللَّهُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ" وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنَّهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدّ

3 × 1 = مكان مراتلع من الأرض = اکلها أسرها الذي 53 الله المثل العلل عفيف ( ( ( ( ) المساو ريع عاميق ( (() = فيد تار سموم . لو اساعقة • لا تِمُمُوا

الألفيلوا

■ الخيث الأديء

■ تغليطتوا فيد فستاخلوا

> وتساعوا ال أعده

أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كَنُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ شَ

أخصروا
 خستهم الجهاة
 صنابة

• هنرباً دهاباً وستراً للنكث

ه الثقي الثارة عن السؤال



ا بسيفاطئ بهيتهم الثالة على الفاقة والحاجة الحافظ إلحاجا في

السؤال

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ إِنِّ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِـمَّاهِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـقَرَّاءَ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ لِإِنَّ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمَّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۗ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَاتُظْلَمُونَ الْأَبُا اللَّهُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَسَاهِلُ أَغَنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعَرِفُهُم بِسِيمَهُهُ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَكْير فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ النَّهِ ۗ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوكَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِـرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنكَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَأُنظَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأُمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ الَّهِيُّ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيزَاْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَدَقَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكَفَّارِ أَثِيم الَّهِ ۗ ٱ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّهَالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـَقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْ إِن كُنتُ مِثُّوِّ مِنِينَ الْإِنِّي فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرَّبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ۚ ثُمَّ تُوَافَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنْ

• يتخبطه يعشرته ويضرث 32,511 40

■ المسل البحتون والمثلل

• يُنحَلُ الله الرَّيا يُهْلِكُ الْمَالُ الذي وعمل فيه

= يُربى المندفات يكثر المال الذي أغريث منه

> س فاذلوا فأيكثوا

1 mile 10 حنيق المال من غذم Jus

• فظرة فإشهال وتأجير

وكنل وكغز • لاينخش لا يتنعن

100

■ لا بات

• لاستأندا لا تعلوا . أو لا الشخروا

> وأفسط . State

• أَقُومُ لِلنَّهَادَةُ الثانية وأغون عليها

> • اذتي أؤن

• ننرق JE 5 35

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَكَمًّى فَا حَتُهُوهُ وَلْيَكْتُبُ بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَتُبُ وَلْيُمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيَّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُ إِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَارَجُكَيْنِ فَرَجُكُ لُواً مْرَا أَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَكَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوۤا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ۚ أَلَّا تَرْبَابُو ۗ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ٱلَّاتَكُنُبُوهَا ۗ وَٱشْهِ نُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُ مَّ وَلَا يُضَاَّرَّ كَاتِبُ وَ لَاشَهِ يَدُّو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ وَيُعَـٰكِمُ صُحُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۗ اللَّهُ ۗ



وُستها
 طافها وما
 اشرأ
 بشأ تدية ،
 وهو الدكايل
 الشان
 لا طافة
 لا أفارة

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَكَىٰ سَفَر وَكُمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرَهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوّْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَرَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَائِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآلِيَّا ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْكِنِهِ وَكُنْبُهِ . وَرُسُلِهِ ۗ لَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِ نَرُسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثَابُكُا لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَ أَنَّا رَبِّنَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَآعُفُ عَنَّا وَآغُفِرْلَنَا وَآرُحَمْنَا أَنتَ مَوْلَا نَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ



## القائرة الدائم الإنام بنذير تحلفه

- الفرقان
   ما أمرق به شن
   الحق والنابش
- غزیز
   غالث نوئی ،
- نيغ الخالب • مُخكّفات
- وَاضِخَات لا أَنْبَاسُ فيها ولا النَّفِيَاة
- أمُّ الْكِمابِ
   أمثلة الدي
- الرخنغ إب
- تحدابهاث
   خیات استأثر
   الله بعلمها
   آؤ لا ثلغنج
   إلا بنظر دفيق
- إنتق مثل والجزاف عن المتق
  - لا أن غ
     لا أن غ
     المؤلم عن
     المؤلم

## بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

سُوُرُو الْعَيْرِلُونَ

الَّمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيْرُهُ إِنَّ لَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ إِنَّ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِينُ ذُو ٱنئِقَامِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (إِنَّ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ (إِنَّ) هُوَ ٱلَّذِيُّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَنَ مُّعْكَمَنْ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَٱُخَرُمُتَسَبِهَ لَيُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ أَ وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلَّمِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلَّا لَبُكِ إِنَّ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (﴿ كَا رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (أَيُّ

1345 = المهاد القراش ا أي المستقرا ■ لمترة Stad الشهرات المشتهات الثقامة اللشامية أو التشكنية المُسُوِّمَة المُعَلِّمَةِ . أو الشطهنة الجسا س الأنمام الإبل والبقر والغنم ■ المزت النؤز وغات = المآب الترجع

■ کداب



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَيِّى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَاكُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَيْهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ كَذَاْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِنَا يَنْتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلَّهِ قَابِ إِنَّ قُلَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونِ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ إِنَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةُ تُقَنِّرِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنُواللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يَلْأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّا أُكِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَكَٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّـةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ وَٱلْحَرَبُّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَيْوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَثَابِ (إِنَّا ﴿ قُلْ أَوُّنِيَّتُكُمُ بِخَيِّرِمِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنَتُّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُونَ فِي مِن اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ الفائيين
 النطيعن
 الحاصين
 الحاضين
 إلائنغار
 إلائنغار
 بالفنغار
 بالفنال
 المئين
 المئين
 المئين
 المؤذران
 الإسلام
 المؤذران
 بالوغائية
 المؤذنائية
 بغياً
 خساً وطلاً

بعياً
 ختماً وطلباً
 للزياسة
 الثقث
 الخلفت

الاهبين
 مُشركي العرب

ا خبطت يَطَلَتُ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَّافَاً غَفِ رَلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَٱلنَّادِ (إِنَّ ٱلصَّمَعِينَ وَٱلصَّعَدِقِينَ وَٱلصَّعَدِقِينَ وَٱلصَّعَدِقِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱللَّهُ أَنَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتَ كَذُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْعَرَبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعَـٰدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْمِـٰ لَمُ بَعَٰ خَابَيْنَهُ مُ ۖ وَمَن يَكُفُرُ بِنَايَسِ ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ إِنَّ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَٱسْلَمْتُ مُّ فَإِنْ ٱسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَلَا سَكُواْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنْمُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ إِلَّا إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِتَايِكْتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقٍّ وَيَقَّتُكُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابٍ ٱلِبِيمِ ﴿ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّاصِرِينَ لَيُّ

مُرْهَمُ

 مُدَمَهُمُ

 مُدَمَهُمُ

 مُدَمَهُمُ

 مُحَمَّمُونَ 

 مُحَمَّمُونَ 

 مُحَمَّمُونَ 

 مُحَمَّمُونَ 

 مُحَمَّمُ 

 مِحَمَّمُ 

 مُحَمَّمُ 

 مُحَمَّمُ 

 مُحَمَّمُ 

 مُحَمَّمُ 

 مُحَمَّمُ 

 مُحَمَّمُ 

 مُحَمَّمُ 

 مِحَمْمُ 

 مُحَمَّمُ 

 مُحَمَّمُ الْمُحْمَّمُ 

 مُحَمَّمُ الْمُحْمَّمُ الْمُحْمَّمُ 

 مُحَمَّمُ الْمُحْمَّمُ الْمُحْمَامُ 

 مُحَمَّمُ الْمُحْمَامُ الْمُحْمَامُ الْمُحْمَّمُ الْمُحْمَا

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنْبِ يُدّْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَكَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ آلَكُ اللَّهُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تُ وَعَيَّهُمُ فِ دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُوَّقِي ٱلْمُلَّكِ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءً يُبِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْحُالُ الَّهِ لَكُ الْ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ (إلاً) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآ } مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَانَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ قُلُ إِن تُخْفُوا مَافِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ لِثَيُّ

> ة إحركتان شفة شفة

ا منذ ٧ مسرتات ازومنا 🥌 مدادا و بار باروازا ومأواجب 1 او دوارات 😢 مد هسرتانسان

فخضرا متناطا ل مشخف الأشتال ويخذركم 364 1,000 خيدا خاردا المناوية البث المتدس وأعشتها • كَفُلْهَا وَكُرِيًّا المعللة الله 14 7015 ومتابنا اغراب

غرفة عبادتها

ي بيت اللدس

• أثن لك هذا كيف . أو مِنْ أَبَنَ

للن هذا

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تَوَدُّ لَوُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدَا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ وَٱللَّهُ رَءُ وفُ إِلَّهِ عَادِ (إِنَّ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُمُ الْإِنَّا قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ ـ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ذُرِّيَّةً أَبِعَضُهَامِ الْبَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ آمَرَا تُكَعِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِينِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( إَنَّ اللَّهُ الْمُمَّا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتَ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَالْأُنثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ النَّهَا لَكُهَا رَبُّهَا بِقُبُولِ حَسَنِ وَأَنَّبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكُرِيَّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ ا زَكَرِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهُرُّيَمُ أُنَّى لَكِ هَنْأً قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْإِنَّا

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْبِكُةُ وَهُوَقَآيِمٌ ۗ يُصَكِلِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآيُّ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ۗ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلۡكِبَرُ وَٱمۡ رَأَيۡ عَاقِرُّ قَالَ كَذَٰ لِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓ ءَايَةً قَالَءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَّةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمَّزَّا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ (إِنَّ وَالْإِنَّ وَالْإِنْ الْآَبِ ٱلْمَلَيْكِةُ يَهُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ يَهُرُيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثَنِيُ لَا لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَنْمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَهَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (اللهُ

خضوراً
 لا يأتي السناه
 مع القدرة
 عل إليانهن
 أية

■ ايد علامةً عل خمال زوختي = ندراً

زغزا
 إيماء وإشارة

• شخ سل

 بالغشق من وقت الزوال الل الغروب

 الإيكار من وقت الفحر إلى الضخى

افيني أدِيمي الطاعة. أو أخلِمسي العبادة

أفلانهم
 سفائهم البي
 نشر غوذ بها
 وجيا

ر جمه دا جاهِ وقلر

- إن المقهد
   إن زمن
   طنوك قال
   أوان الكاذم
- کفلاً
   خال اکتبال
   گزیہ
- قطى الرأ
   أوادة
- الجَكْمَةُ
   الصواب في
   الفول والعمل
- أخلَق الحقق الفقة
- الأكنة
   الأغنى جلفة
- فلنجرون تحيفونة الذكال فيما بعد
- أخش
   غلغ بلا شبقة
- الخواريُونَ
   أَصْدِفاهُ مِسْى
   وَخُواتُ



وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوَكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الَّهِ الْ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَ ۚ عِلَ أَنِّي قَدْجِتْ تُكُمُّ بِنَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمٌّ أَنَّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْتِ مَا ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَٱُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِيُّكُمُ بِمَاتَأْكُلُونَ وَمَاتَكَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمٌّ وَجِثْ تُكُرُّ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَاصِرَطُّمُّسَتَقِيمُ ﴿ إِنَّ ۞ ﴿ فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُّ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّامُسُلِمُونَ ﴾ ﴿ إِنَّا مُسَلِمُونَ ﴾

■ مُتَوَفِّيك العلك وافيا يزوجك ويديك ■ قتل عيمني ميفته المجية ■الشغرين الشاكر 1300 الثيارا

= تتهل

with fill

رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعِّنَاٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكْرِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَّكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (أُفُّ) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الصَّلَامِينَ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِمِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثَلِءَادَمْ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ اللَّهُ مُنَا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَكُ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

 كالمنة سواء كالام علي أو لا تختيف فيه الشرائع خليفاً خايلاً عن الباطل الله الذين الحل مؤتيفاً. أو شقاداً شرمطهاً وفي المؤمنين المرهم ومجاريم المرهم ومجاريم

بالخستى

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْآِنَا فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِ الْمُفْسِدِينَ الْآِنَّ قُلْيَتَأَهْلَٱلْكِئَكِ تَعَالُوًا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَّءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّانَعُ بُدَإِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا ذُوا إِلَّاكًا مُسْلِمُونَ ﴿ يَا هُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآءِ خَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ . عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ مَاكَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَتَّبَعُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ١٠٠ اللَّهُ يَتَأَهُلَ ٱلْكِئَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمُ تَشُهَدُونَ ﴿ إِنَّا

البيئون العليفوذ . أو استرون العالمان العارمان العرب اللين العرب اللين المرب المؤلفة المؤلف



لايتقار إليم
 لايحسن إليم
 ولا برحملم
 لايرخملم
 لايرخملم
 لايرخملم
 لايرخملم
 أو لا يتنبى
 غالهم

يَّنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلِّبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّا وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجِّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْقُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْيُحَاجُّوُكُمُ عِندَرَبِكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّلِ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيحٌ لَآيُكُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰ ل ٱلْعَظِيمِ إِنَّ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهِّدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِ مَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ

پاؤون البنته،
 أميلونا عن
 الصحيح
 إلى اغراف
 زنائين
 غلماء تقهاة
 فلرسون
 إضرى
 أغيري
 أضرى
 أغيري

و انتان

انقاذ وعطلع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُونُ نَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِئَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِينَ كُونُواْ رَبَّنِيتِنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ الْإِنَّ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَهِكَةِكَة وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِبَعُدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنْقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمُّ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنَصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَفُرَرْتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهِ فَمَن تَوَلَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أَفَغَكُيرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبِّغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعَاوَكَرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الأشاط
الولاد يعذون
الولاد يعذون
الولاد
الولاد
الولاد
الولاد
الوحيد
الوحيد
الوحيد
الوحيد
الوحيد
الوحيد
الوحيد
الوحيد
العامم

قُلُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِوَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ ٱحَدِ مِّنَّهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ إِنَّ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْكَمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (مِنْ) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَيْهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ يَكُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِلْهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِدِيءَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمُ عَذَابُ ٱلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ إِنَّ ا

الإحسان
 وكال الحير
 حيفاً
 ماتلاً عن
 الاطل ال
 الدين الحق
 عوجاً

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ ۚ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِلِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَيْ إِسْرَةِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَانَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَانِةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (إِنْ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ إِنَّ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْأِنَّ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ الَّهِ فِيهِ ءَايَنْ أَبَيَّا بَيِّنَاتُ مِّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا قُلْ يَنَّأَهُ لَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنْتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبِّغُو نَهَاعِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كُنَّا يُمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُوا فَرِبِقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يَرُدُّوكُم بَعُدَاٍ يَمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْ

ه يعتميم بافد الأجيء إله

हाओ **=** के क्र

ا شفّا خَفْرُةِ طُرِف خَفْرُة

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُّسَّنَقِيمِ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا مَّوُ ثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ الآنَا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَاتَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهُ تَدُونَ إِنَّا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ إِنَّ ۗ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرَّتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ الإِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ يَلْكَءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ ضررأ يسوأ

نَوْلُوكُمُ الأَذْنِارَ

وجلوا

رجعوا به

• النظافة فكر الثنس والشخها

Let have عل المل



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ لَيْنَا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَٰلُٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ۖ وَ إِن يُقَدِيلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ الْإِلَّا ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيِّنَ مَا ثُقِفُوٓ أَ إِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَئِتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْإِيبَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ الَّإِنَّا ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَيْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ النَّهِ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِوَيُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ وَمَايَفُعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ أُبِاۤ لَٰمُتَّقِينَ ۖ ﴿ فَإِلَّا مُنْكَا لِإِنَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمُو لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئَا وَأُوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ الْإِنَّا مَثَلُمَايُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ ربيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْ مِ ظُلَمُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدُ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآءُ مِنْ أَفُوَهِهِمْ وَمَاتُخْ فِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَّبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ إِنْ اللَّهِ هَنَأَنتُمْ أُولَاءٍ تَجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِهِ وَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَوٓا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّا اللَّهُ أَوْ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يَفَّرَحُوا بِهَ آوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّا

• صوً بزدُ شبيد درد ش

■ عَزْتُ فَوْمِ زَرْعَلَيْمُ

• بطانية حواص بشتيطون أن خو

 لا بالونگم حالاً لا بقصرون في إفساد أثر كم

• مَا عِنْمُ مُدَفَّنَكُمُ الشديدة

> • علوًا الفرّة تفعيّهم ينفض

•الغيظ أدة النب والخان

■غدۇت مرخت ئۇل شھار

■قئۇى، ئۆل وئۇطن ■ىلماھد

مواطن ومواقف

لفقلا
 لغبّا عن
 لغبّا عن
 لغبّا عن
 ئيدُخُمْ
 ريمينكم
 فريممُ
 منويين
 منويين
 منويين
 نغبين
 منويين
 بعلامات
 بعلامات
 بغبنهم
 نغبين

هضاعفة
 كثيرة

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلُ ٱلْمُؤِّمِنُونَ الْإِنَّا ۗ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْإِنَّا إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلَن يَكُفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَكِفِ مِّنَٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنَّ عَلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِم هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ الْ إِنَّا وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ \_ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ شَ اللَّهُ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُّوا أَوْ يَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِينَ الْأِنَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الْمِينَ وَيِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغُهِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ إِنَّا يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوْ ٱلرِّبَوْ ٱلْصَعَافَامُ ضَاعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّا وَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلِّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ الْآلًا وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْآلُّا



- الشراء والعشراء
   البشر والغشر
- الكاظمين الفيظ الحاسين فيطهم في فقويهم
  - فاحشة كبيرة تشاهية
  - ق اللبح • خلث
    - ا حیث مفت
- شئن زفاتغ في الأتمر
   الشكذية
  - ■لانهتوا لانشتشوا
  - من الفقال • لمتر تح

المراحة

ثداولها
 ثصرفها بأخوال
 عنلية

﴿ وَسَادِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ الْآَيُّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَخِطِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْكَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكِشِةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَافَعَـٰلُواْ وَهُمْ يَعَـٰلَمُونَ ۖ الْآَثِيُّ أَوْلَيْهِكَ جَزَآ وُهُمُ مَّغَفِرَةٌ مِن زَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَرِمِلِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنَانَّ اللَّهُ مُنَا فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الْآلَا هَاذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الْآلِا وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الْ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدُمَسَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابَيِّنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ا

يُصلِّي من الدُّلُوب لو يخبر ويتلئ ه يمحق 出端 ويستأميل ا کائیز من نہی کليز من الأنياء ■ريود غلتان فقهاة أو خشوع 1,5 = فينا وَخَتُوا فما عجزوا أو فعا جُنُوا ■ ما استكالوا ما خطئتوا. أو ذأوا لنذؤهم

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ الْأَنِيَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُ وا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّمِينِينَ النَّهِ اللَّهِ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا مُحَكَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكْكِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلَا ۗ وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنِيَانُؤُ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ . مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّنكِرِينَ (فَيْلًا وَكَأَيِّن مِن نَّبِيّ قَنتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِينَ الْأَيُّ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْ الْكِينَ الْإِنَّا فَعَانَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ الْإِلَّا

مؤلائم
 لامركم

■الرُّقْبُ الخَوْفُ والفَرَعَ

■ سُلُطاناً شُجُهُ وَبُرْ هَاناً

متوى الطالمين
 مأواقم
 وثقائهم

• تخارتهم تتأمارتهم قلأ

■ فينگغ خينتم من فنال مشؤكم

إثارتم
 إيثنجن أبادكم
 غلى الإبنان

 العاجدون تأخيرن ق الوادي هرباً

■ لا تلؤون لا لنترخوذ



فافاتکم
 خازاکم
 فشآ یغم
 غزنا تشییلاً
 بخزن

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ الدُّوا خَسِرِينَ اللَّهُ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنْكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مَوْلَنَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْفَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْفَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ شُلْطَ نَأَ وَمَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَلَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَنزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِن ابَعْدِمَ ٓ أَرَكُمُ مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُٱلدُّنْكِ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَكرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِكِبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزُنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَامَا أَصَابَكُمْ وَأَللَّهُ خَبِيرُ البِمَاتَعُ مَلُونَ اللَّهِ

وأنناسا تكنأ وهلويا الو شارية

المقشرة لهم

ليختر

• لينخص

3134.231 الزُّلْهُم . أو خملهم عل

و خربوا

أو غيرها

■ ليتلئ

يخلص وأزيل • انتزلين

الإلل

ساروا لتجارة غزاة مجاهلين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِعَدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نَعُ اسَّا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجُهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِنهَيْ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلَّهِ يُخَفُّونَ فِي ٓ أَنفُسِهِم مَّالَا يُبِّدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَاهَ هُنَاقُلُوكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُودِ الَّذِينَ الَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمِّ وَٱللَّهُ يُحِيِّى وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِبيلِٱللَّهِ 

سهُلُتُ لم الشفاشرة - لانفطوا ■ فلا غالت Y , JAW 50 ه باء بسخط والجغ بغضب عن أوَّلاني W. Sin عذا المذلان

• قت لفيز

الملافك

المالية في

الفرقوا

لكم

JA; W

يخون في

San All

-• يز کيم

يطهر هم

الجاملية

■ أني مندا

وَلَيِن مُّتُهُمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَا لَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ الْمِنْ فَي مَارَحُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظٌ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِنَّ إِنْ يَنْصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمَّ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِنَّ اللَّهِ عَالِبَ لَكُمْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ ٱفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنُهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ لَقَدِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِئْب وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُو أَمِن قَبِّلُ لَفِي ضَلَا مُّبِينِ الْإِنَّا أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَّأَصَبُتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَاذًا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قادروا
 قادروا
 قادفشوا

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الإنا وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أُوِٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعَنَكُمَّ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ الَّإِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَٱدْرَءُ وَاْعَنَّ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِأَمُوٰ تَا بَلُ أَحْيَآءُ عِندَرَبِهِمْ يُرُزَقُونَ ﴿إِنَّ فَرَحِينَ آءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۗ وَيَسۡتَبۡشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلۡحَقُو بهم مِّنَّ خَلِّفِهِمَّ أَلَّا خَوَّفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّا يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿إِنَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعَهِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوَّا أَجْرُ عَظِيمٌ لِآلِيًّا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوْ هُمَّ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْهَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْهَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ



لئلي لهم
 لثهلهم مع
 كفرهم

ا يجنبي يَعشَطُفِي وَيُلكُارُ -

منطؤلمون
 منجعل طؤنا
 إعاقهم

فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَمْ يَمْسَمُّهُمْ شُوَّةً وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهُ إِنَّمَاذَ لِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَٰٓإِلَّا وَلَا يَحْ زُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجِعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ الْآَثِيُّا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُــرُوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ الْإِنَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمُ خَيْرٌ ۗ لِإَنْفُسِمِ مَّ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمُ لِيَزَّدَادُوٓ أَإِثْ مَأْ وَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مُّهِ إِنُّ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُعَظِيمُ الْآلُا وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ بِمَآءَاتَكُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ مُهُوَخَيْراً لَمُّ مَ كُلُّ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ آسَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّارِضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

> نتن 🔵 تعلیم الراء م داده

) مد ۱ هنرفان تزوما 🐞 مده تو دو دمبوراً در واجيها تو همزدان 😩 مد مسرفاسيان بغزبان نائيفرن به الرائيم الرائيم الرائيم الرائيم المرائيم المبدر المبر لَّقَدُ سَكِمَ عَالِلَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ ۗ وَخَيْنُ أَغَٰنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبَدِ إِنَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ۗ أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلُتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلِهِ قِينَ اللَّهِ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ اللَّهِ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُرْتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَصَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدٌ فَازٌّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ ﴿ لَتُبْلَوُنِ فِي الْمُعْرُودِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُؤلِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبَّلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ أَأَذَّ كَ كَثِيرًا وَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَكُرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُورِ ﴿ إِنَّ



• فبلوه طرخوة

ا بمقارة بفؤز ومشخاة

فقاً غذاب
 الثار
 احفظا مر

الماليا

• اخزیّنا استخاراتنا

• كَفَرْ عَنا الْدِبْ

والرق عنا

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ مَنَا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ إِنَّ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِهِ هُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّوْتِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْأَبْلُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِإِثْوَلِي ٱلْأَلْبَابِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمٌ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقُتَ هَٰذَا بِنَطِلًا شُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ إِلَّا اللَّهِ الرَّالِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ٱنصَادِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّاْ رَبَّنَافَاَغْفِرْ لَنَاذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّئَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ إِنَّ كَانَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحَزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخَلِفُ ٱلِّمِعَادَ (إِنَّا اللَّهُ اللّ

> المثليم الراء فخاة

إخلام وموافع الحكّ بسريتان
 أخلام وحالاً بكفاة

﴾ منذ ٦ خبرادات لزومنا 🤲 منذ؟ او 1/و ؟ جنواز؟ إمداً واجعه \$ أو 6 عرفات 🁙 مناً عسسرعاسسان الاینترلك
 من المدینة
 من المدینة
 انشار أن
 المبنیاة
 المبنیاة
 المبنیاة
 المبنیاة
 المبنیاة
 المبنیاة
 المبنیاة
 منابار وا
 منابار وا

متاهين للحهاد

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنثَىٰ بَعَضُكُم مِنْ بَعَضْ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَـٰتَلُوا وَقُتِـلُوا لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ مُرْثُواً بَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُسَنُّ ٱلثَّوابِ (إِنْكَا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ إِنَّ الْمَاكُ مَتَنَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ آلِهَادُ إِنَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ الْإِنَّ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشُتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُولَيۡإِكَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَرَبِهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ مَا عَندَرَبِهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبُرُوا وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاَتَّقُواْ اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّ شُورَةُ النَّنْكَاغُ

## 

يِّناً يُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواٰ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًاوَ نِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ ۗ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ وَءَاتُوا ٱلْيَانَكُمْ أَمُواَكُمْ مُ وَلَاتَتَبَدُّلُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبُ وَلَاتَأْكُلُوٓ الْمَوَلَكُمُ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهُ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَلَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ ذَالِكَ أَدْفَ أَلَّا تَعُولُوا (١٠) وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ خِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًافَكُلُوهُ هَنِيَّ عَامَّرِيَكُا ﴿ إِنَّ كُولَا تُوَّقُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لَلَّهُ لَكُرُ قِينَمَا وَأَرْزُفُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَنْ قَوْلًا مَّغُرُوفَا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْيَنَكَىٰ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشِّدًا فَادَّفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَ ٓ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْرُ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿إِنَّ



- زقياً: شطايعاً.
   أو حابطاً لأممالكم.
  - خوباً: إنما
    - لقسطوا
       لغدأوا
  - طاب: خُلُ
  - اقتى: الرَّبْ
    - ■ألا تغولوا
    - لائخوزوا. اد لانگز
      - منالكم
      - مندقاتهن مهوزهن
        - نخله
  - عَيِّلَةً منه تعالى • هَنِيئاً مَرِيثاً
  - شايعاً خميد الشغثة
  - إياماً
     إيرام متناهبكة
  - ابنائزا
  - الحتيروا والمنجلوا
    - طلقم وتثنم
    - ژائدا خشن استراب ا
      - ني الأمنوان • بشاراً
        - پدارا مُنادرين
    - فالمنتخف
       فالمكف من
       أكل انوالهذ
    - خییا
       شعاساً لگذ

= فَقُرُوهَا زَاجِاً

ه مندیداً خمیلاً او صوایا

■ متضاؤن سدخلون

ه فریطنهٔ مدوجههٔ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفُرُوضَا ﴿ إِنَّ وَإِذَا حَضَرَا لَقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكُ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرِّزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلُامَّعْرُوفًا (أُنُّ) وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَهَىٰ ظُلَّمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُواللَّهُ فِي ٓ أَوۡلَادِ كُمِّ ۚ الذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيَيْنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِنكَانَتُ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ, وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثُهُ وَلَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهِ ٓ أَوْدَيْنُ ۚ ءَابَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُكُمُ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَفْرَبُ لَكُمُ نَفْعًاْ فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ



کلالة
 ثالا زلد
 أد و لا زائد
 خشوذ الش
 خشوذ الش

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أَزُو جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ لِّهُرَ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُرَ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكَمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَمَةً أَوِامْرَأَةً وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ أَكَ ثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَامُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَكَآرٌ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله قِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فِيهِكَ أَوَذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خُذُودَهُ فِي أَلَّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابٌ مُهِينٌ شَ



كؤهأ
 مكرهين لهن 
 لا تغطلولهن 
 لا تشبكولهن 
 مضاؤه الهن

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَكَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ كُنَّ سَبِيلًا ﴿ فِيا لَذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمٌ فَعَاذُوهُمَاَّفَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الْإِنَّا إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوَءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَـٰةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمٍّ كُفًّارُّ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لِمُتُمْعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَاۤ وَلَاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَغُرُوفِ فَإِنكَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَحْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمًا الَّهُ اللَّهُ

النياتا

تاطلا أر ظلما

• أفضى بغضكم وصل • ميثاقاً غليظاً

إعهدا والقا

المتلوضا مستحقرا جذا

• زنائک

بَلَاثُ رُوْ خَالِكُ:

is in 20

= خلائل أبنائكم رُوْ جَالَهُمْ

الله المناخ 13.74

وَإِنَّ أَرَدَتُّهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْءًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَ كَيُ فَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذَٰ كَ مِنكُمْ مِّيثَنْقًا غَلِيظًا ١١ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُحَ ءَابَ أَوُكُم مِّن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَكَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أُمَّهَ مَكُمُ أُمَّهَ لَكُمُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا لَهُ حَبِ اللَّهُ عَلَمُ الَّذِي آرُضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ بِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهُ أَبُنَابٍكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيِّنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا



- المُخفَناتُ
   ذَوَاتُ الأَزُواحِ
- و منظميين خيفين من العامسي
- عنز شنالجين غنز زانين
  - أخوزهن
     مهوزهن
    - 476 =
  - مني وستعل
  - المُخفئاتِ
     ألتزاز
    - فیانگم بندگر
  - مُخْصَنَاتِ عَفَائِفُ
- فيتر شمافخات فيتر شخافزات بالأثر.
  - ا تتجلات أعدان مضاجات أصدقاء للزارا ميزاً
  - الغث
     الإثنى . أو
     الإثنى »
     الثنن

طرائق ومناهج

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمُنُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْ تَغُواْ بِأَمُوَ لِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ. مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَنِيَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانِ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ اِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحْبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١

بالباطل
 عامالد
 ما بمالد
 منكم الله تعالى
 الشبلة
 منكما خطا
 منكاما خطا
 منوالين
 منوالين

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن يَمَيلُواْ مَيْ لَاعَظِيمًا ﴿ ثُنَّ يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكْرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمٌ ۚ وَلَا نَقْتُكُوٓ الْانَقُتُكُوٓ الْنَفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا الْإِنَّ إِن جَّتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّـرٌ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَنُدِّخِلُكُم مُنْدَخَلًا كُرِيمًا إِنَّ وَلَاتَنَمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبُ مِمَّا أَكْنُسَبُوا وَسَّعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّ لِلهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الْآيَا وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُ كُمِّ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ الْآَثُ

🔵 صد ۱۷ مدردان ازومیا 👵 صدا ۱ او ۱ او ۲ جدوازا ه مدواجم ۱ او هموادت 🐞 صد حصر تنسسان

« قرَّامُون على البساء لمام الولاة على 40 300 a مُطِعات الله ولأرواجهن ■ لشورهن ترقبتين من طاعيكم • الجار الجنب البعيد منكنا الوضية



الضاحب بالخشر

الرفيق في أمر 441

- = ابن السيل المسافر الغريب أو الضيف
- المنظالا منكرا سخا make:
- · فخوراً كيز الفلاق والتعاشم بالمناقب

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّلِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبَّغُواْ عَلَيْهِنَّ سَيِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ . وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَحَايُوَفِيقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَسَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرِّنِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَارِ وَٱبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبِّخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ٓءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ \* وَأَعُتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• وثاء الناس مراياة شم ■ منقال ذرَّة مقداز أصغر 112 = لسؤى يهو الأوض لِلْفَرِّرَا فِهَا كالرق = غايري سيل شماترين . أو متازي المسجد ■ العائط مكان قضاء 14/14/1 ه معدا الزابأ أو وحه الأرض • ث مقاهرة

وَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَابِٱلْيُوْمِٱلْآخِرُ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَنُ لَهُ فَر بِنَا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿ إِنَّ الْأَيُّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا الْأِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَـُؤُلآءِ شَهِيدًا إِنَّ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُٱلْأَرْضُ وَلَايَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُدَرُبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغَنَّسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْعَآبِطِ أَوْ لَكُمَسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَابِ يَشَّتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

• يُحرُ فرد الكليد يُغيّرُونَهُ . أو يناولونه • استنع غيز Jane . دعاء من اليهود 的中 ■ وَاعِدًا سيد من البيرداد فقا المرافأ إل حالب السوء 131 . أغذل في تفسيه ■ تطمئ وجوها المخوطا 356 Spring 14 m هو الخيط الفقال ومنط التواة و بالجنت والطاغوت كأرتشود

> أو مُطاع غيره تعال

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (إِنَّ اللَّهِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّأَ بِأَلْسِنَنْهِمٌ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوَّ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَءَامِنُوا مِمَانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْعَبُ ٱلسَّبِّتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا الْ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمُ مَ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلۡجِبِّتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَؤُلآءِ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ فَصِيرًا ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُ مُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ٓءَاتَهُ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۗ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِّكًا عَظِيمًا ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَمِنْهُم مَّنَّ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنِينَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْ إِزَّا حَكِيمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهِمَّا أَبْدَا لَّهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِٱلْعَدِ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُر بِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَسَمِيعًا بَصِيرَا الْإِنْ إِنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُرُّ فَإِن لَنَازَعُنُمٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ لَلَهِ وَٱلرَّسُولِ إِنكُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا (أَنَّ

نقبرا مر النزة بي طهر النزة بي النفيهم النواع النجامة الناجة النجامة الن



 الطاغوت الشُلْبل كُف بن الأشرف اليودي

■ يَصْدُون يُمْرِضُونَ

شجر يتهم
 انتكل عليم من
 الأم

• خزجاً ضفاً

ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيَّكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدَّ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ إِحَا قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَآ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعَرِضُ عَنَّهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُل لَّهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَأَسْتَغَفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًارَّحِيمًا لِأَنَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمُ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَيِّلِيمًا ﴿فَيْ

 جذرتخم غذنگم من السلاح

ا فانفروا اخرجوا للجهاد

> • لُباتِ خناعاً إثر خناعةِ

لينطنن
 ليناقلن من
 الحماد

■ نيظرون نيئون

وَلَوُأَنَّا كُنَّبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱفْتُكُوٓ أَنْفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِن دِيَكِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوَّأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا الَّذِيُّ وَإِذًا لَّا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيكًا إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ أَنفِرُواْ جَمِيعَا الإِنَّ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَ أَكُنُ مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ وَلَهِنَّ أَصَابَكُمُ فَضَّلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَابِٱلْآخِرَةِۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤِّ بِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





و الطاغوات الشيطان

هو الخيط الراقيق في وسط الثواة

モガー

و مُشَيِّدُةِ مُعلُولَة و فيعيد

وَمَالَكُمْ لَانُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلْمُسَّتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيَّآءَ ٱلشَّيۡطَيِّنَ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ الْمَرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّو ٓ اٰأَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنْبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُ نَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنِّيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنٱنِّقَىٰ وَلَانُظَّلَمُونَ فَئِيلًا الَّهِيُّ ٱيَّنَمَا تَكُونُواْ يُذَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْ لَا ٓ ۗ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ إِنَّا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَزَأَ لِلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فِمَن نَّفُسِكَ وَأَرْسَلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الْأَبْكَا

حافظاً ورقياً المحزة والعالمرة يستخرجون ■ بأس: نكاية الأوزداد الغذيبا وعفابا

1357 -المرجوا

· أَذَاغُوا بِهِ

🛥 يستثبطُونه

**الانکار** 

و نقيداً 🕳 مقادرا .

أو حليظاً

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ۚ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُواْمِنَّ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا اللَّهِ وَإِذَا جَآءَ هُمَّ أَمِّرُ مِّنَ ٱلْأُمِّنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنَّا بِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوَلَافَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَقَيْلِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ كَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعٌ شَفَعَةً سَيِنْئَةً يَكُن لَّهُ كِفُلُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (إِنَّ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الْإِنْكُ

أرتضتهم
 زدهم إلى الكفر

• خصرات منافث

الشفغ
 الاشيشارم
 والاثنياة للصلح

أزكسوا
 أفيرا أشنغ قلب

الفلنموهم وخللتوهم واستثنوهم

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَاهُو لِيَجْمَعَنَاكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا الَّهِ ﴾ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتُتَيِّنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَاكَسَبُوٓ أَأْتُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّبِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَدُّواْ لَوَّ تَكَفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمٌّ وَلَانَنَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِتَا وَلَانَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَأَ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُرُ وَيُلْقُوٓ الِلَيْكُرُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقَتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُبِينَا ١١

حزيتم
 بيزلم وذخيتم
 الشارم
 الاحسارم
 أولجة الإسلام
 غزهن الجياة
 المال الوافل

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَفُّتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئَأُومَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَكَدَّقُواْ فَإِن كَاكُ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلُكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَاتٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ فَدِيَةً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَكَةٍ فَكَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿إِنَّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكِ مُّتَعَمِّدُافَجَزَآ وُهُ, جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَبْتُمُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نُقُولُواْ لِمَنْ أَلَقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيكَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَكَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبَّلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو ۗ أَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا

 العشور العشر المانع من الجهاد
 قراغها

لمهاجراً ومنحوًلاً • يَفْظِكُم بالكُمْ بكروهِ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤَّمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّا لَاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ فِينَ ۗ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الَّإِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَلَمُ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأْفَأُولَيْهِكَ مَأُورَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالَّوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا الَّهُ إِنَّ فَأُوْلَيِّكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ إِلَّا إِ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مُهُ يُدِّرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّا وَإِذَاضَرَبُّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَفِّصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنِفِرِينَ كَاثُواْ لَكُوْعَدُوَّا مُّبِينًا الْأِنَّا



وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمُ طَآبِفَةً مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ وَأَحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمٌّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمُّ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينَا الَّهِ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّ كُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوْقُوتَا الَّذِي وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ مَا لَكُونَ أَلْمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرِّجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الَّذِيُّ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيُنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

- جلزفة الجرازقة بن غلؤبة مدوم
  - تَغْفُلُونَ لَسْهُودَ
- متزفرتاً
   مخدود الأزفات
   مُقدراً
  - لا نهثوا
     لا الشغلوا
     ولا النوانوا
- الحصيماً الخاصياً مدهماً المثلثة

• يخفائون يخولون

> • ئىنئون ئىنئرون

، وكيلاً حافظاً وتُخاصاً عنهم

أيقاناً
 كذباً لشماً

وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ وَلا تُجْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ إِنَّ يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذَّ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامًا اللَّهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمٌ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ إِثْمَّ يَسْتَغُفراً للَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَـ فُورًا رَّحِيمًا اللَّا وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّهُ أَوَّا ثُمَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عِرَيَّ افَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَ إِثْمَامُّبِينًا الَّأِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِهَـُمَّت طَّآبِفَيَّةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلَّحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الدُّالَّ

## 13.

- الجنوافقة ما يتناخى به الناسً
- أيضافق الرسول
   أيضافة
  - ئۆلەما ئۆلى ئخۇرىيە
  - وبين ما اختازه • لضله
    - لديملة • إندانا
- أمناماً برينومها كالبساء
- فويداً مُنشَرُداً مُنجَرُداً من الحير
  - مَقْرُوطاً مقطوعاً ل به
  - فلينتخن در أورو

  - غروراً بحذاعاً وباطلاً
- مَجِيمَاً مَجِيداً وَمَهْرَياً



إنفاء ومواقع اللك إمركان
 الفاد وحالا بكاف



 په ا نظیراً
 دنظیراً
 مر ائتراؤی دنظیر النواظ النظیر النواظ النظیر النواظ الزیلی الن النین المن بالقباط بالقباط بالقباط بالقباط بالقباط

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَكُدٍّ خِلْهُمَّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهَآ ٱلْدَاَّوَعَٰدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا الَّأِيُّ ٱلَّيْسَ بِأَمَانِيًّ كُمَّ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعُمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ﴿ إِنَّ وَمَن يَعْمَلُمِنَ ٱلصَّلِلحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَيِّكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّهُ ۗ وَمَنْ ٱحۡسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسۡلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ لَهُ ۗ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَاثُوَّتُونَهُنَّ مَاكُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰ ذِ وَأَنۡ تَقُومُواْ لِلِّيَتَهُمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

روجها ولشوزة تحافأ عد

----الشغ البقل تنع الجزمر

معیه فضله و غناز

وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحَا بَيْنَهُمَاصُلُحَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاكَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ فَيَ وَلَنِ تَسُتَطِيعُوٓ أَأَن تَعُـدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۚ فَلَا تَحِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصِّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ وَإِن يَنْفَرَقَا يُغِينِ ٱللَّهُ كُلًا مِّن سَعَيتِهِ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَ سِعًا حَكِيمًا إِنَّا وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا الْآثَالَا وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الْأَبُّا إِن يَشَأْ يُذْهِبُ كُمُّ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا الشَّلُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ النَّهُ اللَّهُ السَّمِيعُ النَّهِ النَّهُ

> ن تشغيم الراء مناذذ

إنفاد وبوطع الفّاة (مراتا)
 الفاد وبالإبقاد

مىرئاند لزوما 🧼 مدّة او ۋاو ؟جبوازا پاۋ او ھرقان 👶 مدّ مسرئاسسان



﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّأَ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُ الْوَتْكُورِ شُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا الْآلَكُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْحِتَابِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكِمِ كَتِهِ وَكُنُّهِم وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالَابَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّكُفُرُواْ ثُمَّارُدُادُواْ كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا الْأَثَّا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيَّكُمْ فِي ٱلْكِئَبِأَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَكَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمَّ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمُ إِذَا مِّثْلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَهِيعًا ﴿ إِنَّا

 پنزېمنو د بڅنې څندرو د بڅنې الدواتر

ا فنحَ

 نتخرهٔ ملکئے شلکہ وستوں سکٹے

فلائلين
 أرقدين ثين
 الكفر والإيمان
 اللفوك الأسفل

ا القرّك الأسفل الطبقة السُكُل

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُّ مِّنَ ٱللَّهِ قَكَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ الْكُرْ نَسْتَحُوِذٌ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْنَا ٱلْقِيَّمَةِ ۗ وَلَن يَجِعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْ لِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن جَعَكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا الشَّا إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

> ن تفقيم الراء معاد

إمماء ومواقع الحثة إمر عنز
 إلى المام ومالا بتنظ

﴾ مند ۹ مترفات تزومنا 🎳 مداه تو ااو ۱ جنوازا (مدواجب) او ۾ جزفات 🦫 مد حسر انسسان



• جهرة ماناً

الاتغلوا لالغلوابالطي ﴿ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ إِللَّهُ وَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنَّا إِن نُبُدُوا خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُوا عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّا الْوَالَةِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِوِينَ عَذَابًا مُّهِينًا النُّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤَتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ لَكَ النَّاكُ لَكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِئَبًّا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّا آتَخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِنَنَتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّا الْمِثْلًا وَرَفَعُنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَاتَعَدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ

ا غُلْفُ مُعَثَافًا بِالْمِنِيَّةِ

ه طن

، بُهُمَاناً كذباً , ناطعاً

فَبِمَا نَفْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِالنَّدِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْ لِهِمَّ قُلُو بُنَاعُلُفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَكُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِي مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّلِيِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا الْأُقُلُ بَلِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ \* وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَإِظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا النَّا وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيِّكَ سَنُوَّتِهِمْ ٱجْرًاعَظِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ

> 🔵 تفخیم الواه 👩 ففقهٔ

 إهلام وموافع الحلّة بعرفت الدائم، ومال بلغائد

سرهان نزوما 🥶 مذا او هاو اجبوارا ۱ او همزاان 🕲 مد حسرانسسان



الأثباط
 أؤلاد يتشوب
 أولاد
 أولاده
 أثورأ
 كتاباً فيه مواجئة
 وحكة

﴿ إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْ حَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ إِ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأُسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَنُّوبَ وَنُونُسَ وَهَنْرُونَ وَسُلَمْنَ وَءَاتَيْنَا دَاقُ دَ زَبُورًا ﴿ إِنَّ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَّمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبِّلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَفَّصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ أَسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْ لَكِن ٱللَّهُ يَشُّهُ دُيِما ٓ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنِ سَبِيلِٱللَّهِ قَدِّ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَهُمُ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لِّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا

الا تشاوزوا الخذولا لفرطو بالك ويترفع

يَّنَأُهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَعُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرَّيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَنْهَ ۚ إِلَىٰ مَرِّيمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ آنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمِّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَت وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا لِإِنَّ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَالِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَا وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الَّانِيُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱستَنكَفُوا وَٱسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُ مَعَذَابًا أَلِهِمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا لِيَّا أَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ إِلَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ فَسَيُدِخِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّلُ وَيَهُدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (وَبُهُ) يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفَتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُقُ الْهَاكَ لَيْسَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لِيَسَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ الْحَدُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثَّلْثَانِ مِنَّا تَرَكُ وَلِي اللَّهُ يَكُن لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## سِنُوكَةُ الْمِنَائِدَةِ ﴾ ﴿ سِنُوكَةُ الْمِنَائِدَةِ ﴾

بِسْسِ إِللهِ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهَ الْكُوْدُ الْكِيْبِ اللَّهُ الرَّهْ الْكُودُ الْكِلَّةُ الْكُمْ يَهِيمَةُ الْأَنْعُ مِ الْكَلَّةُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللِللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ

■ الْكالِالِة

البت ، لاؤلد لَهُ ولا والد

- ۽ بالغفرد
- بالذَّهُودِ اللَّوْكُلُـةِ • الأُتعامِ
  - الإبل والنقر والغنم
  - مُجِلِّي العَيَّد
     مُجِلِّي العَيَّد
    - خرخ • خرخ
    - ئىخرىئون دىغائز الله
  - مناسك الخيج أو مغالم دينه



- الهذي ما يُهذى من الألغام إلى الكعبة
- ■القلابد ما يقلُد به المدي علامة له
  - ■آمَينَ قاميدينَ
  - •لايغرنتگم لاينستنگ
  - متناذ فترم
     بلطنگم لهم

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( )

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَهِ بِهِ ۗ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَكِمْ ذَٰلِكُمْ فِسِّقٌ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَهُ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَعْمُ اللَّهُ يَسَّْكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَٰتُ وَمَاعَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ اللهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَحِلُّ لَّكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمُّ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ مِن قَبِّلِكُمْ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخُدَانُّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠)

مَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ به
 ما ذكر عند ذبحه
 غيرُ اسم الله تعال
 المُشْخَعَظَةُ

المنخيفة
 أنينة بالخش

المؤفوذة
 الثنة بالغشرب

■ المُقرَقَيَةُ، اللَّهُ بالسفوط من عُلُو

الطبخة
 الثنة بالشلح

مَا ذُكُنتُمُ
 مَا أَدرُكتموه وفيه
 حياة فذخلموه

الثمثب
 حجارة حول

الكعة يُعظّمونها التُنطُّبهُوالطلوا

ا بالأولام، من سهاء معروفة في الجاهلية

معرفة مّا فيسؤلكم

 فستل: أنب عظيمً وتأثروجُ من الطاعة

اضطراً أسبت
 بالمشر الشديد

مختمة
 مخاعة تديدة

متخانف لإقم
 ماال إليه و مختار له

الطيّات، ما أذِنَ
 الشارع في أكثه

الجوّارح الكواب للمدّد من السّاع والطّم منكلين

معلمين لها العبيد

 اقمنخصتات العقائف أو المراثر

• أجُورُهُنَّ و مُهُورُهُنَّ

إخفاء ومواقع الغنة (مرتنان)
 الغام ، ومالا يُقتد

مىرغان ئزوما 👴 سە7 ئوۋاۋ ؟جبوازا دۇ ئوھەرقان 🔵 مىد مىسرقىسىان ■مُخْصِينَ مُتَعَلَّفِينَ بالزواج

عنميز تسافحين

غير محاجرين بالرق

مَتْجَدْي أَخَدُانِ
 مُعناجي خليلات
 للزل سرأ

• خيط يَطْلَ

- الشائط

مُؤْفِع قطاء الخاخة

• صنعیداً طیّاً تردیاً . آو و شده

الرابا . او وجه الأرض طاهراً

> •خرج. نين

■ میثاقد میثاقد

عشهداه والقشط

شاهدين بالغذل

لايمرئنگن
 لايميئنگن

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًافَا طَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَيّ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَكُمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَكُمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَّهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعُنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّـدُودِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَأَفَّرَبُ لِلتَّفُّوكَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إبِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرُعَظِمُ (أَنَّ)

 ينظوا إليكو يطثوا يكم بالقنل والإهلاك



= غروتموهم العسر أنمو علم . أو المشتشر مر أبخرُ أو د الكلو الو يؤوكونه الصيبا وافيا = خاتبة بحيالية وتحشر

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ إِنَّا يَكِينَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْشُطُوٓ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ مْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّا ۞ وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ وَبَعَثُ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّ مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرَّضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنِ جَبِرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعَلَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَكَةُ هُمُّ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِلْهِ وَنَسُواْ حَظَامِمًا ذُكِرُوا بِهِ ۚ وَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ه فاغرتها مبخنا . أو الصفنا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّانَصَكَوَ أَخَذُنَا مِيثَنْقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنْبَئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ ﴿ إِنَّا يَثَأَهُ لَ ٱلْكِتَاب قَدُ جَاءَ كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ كُمُ كَيْرًا مِّمًا كُنتُمُ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدَّ جَاءَ كُم مِّنِ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَاكُهُ سُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمَ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ا لَيَّ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَكُمَ قُلُ فَكَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهِّلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا ۚ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْ كُلّ

فترة كنود والقطاع

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَرَى غَنُّ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّو مُ مُ قُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلْأَنتُم بَثُلُأَنتُم بَشَرُّمِ مَّنَّ خَلَقً يَغَفُر لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَى ءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَيِّلِيَّاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمُ مَّالَمٌ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكُو مِلْدُخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرُّنَدُوا عَلَيْ أَدْ بَارِكُمُ فَنَنْقَلِبُوا خُسِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو ٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ بِنَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ

بهنود

 نشخرون

 نشخرون

 نشخرون

 نشخران

 نشخران

 بن شایلز نه

 زیم تعال

 زیم تعال

 زیم تعال

 نیم ت

المناف وزيتك

حيمنة أوغؤزته

ه سودة أحيد

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَ آبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلآ إِنَّاهَهُنَاقَوْدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيِّنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ ٱرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ا ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبِّنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرَّبَانًا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلَ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَفَّنُكَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيْ لَيِنَّ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقَنُكَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِيدِيَ إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَّ إِنِّ ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّ وُّا ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ عَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ آيَا فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيدً قَالَ يَنُويُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِيٌّ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴿ إِنَّا

1 july = يعلوا . ال يسجو 300 فل وهوال الوسيلة الألفي يفقل الطاغات وترك الماميي

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَكَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكَ نَفُسَّا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَآ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًاْ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُا جَزَ وَّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَّعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَكَلَّهُ وَالْوَيْصَكَلَّهُ وَالْوَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَر وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ المِرَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ آوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ كِنَّا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ الْآيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَالَّوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَ مَةِ مَانُقُبِ لَ مِنْهُ مُّ وَلَكُمٌ عَذَابُ ٱلِيمُ الْآ

 لكالأ غفرية إرشا
 من اغزو

**海**。

• جزئي الجناع وذل



يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأَلْسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَفَّطَ عُوَا أَيْدِيَهُ مَاجَزَآءً بِمَاكَسَبَانَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ الْإِنَّا فَهَنَ تَابَ مِنُ بَعْدِ ظُلِّمِهِ ۗ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الْآيُ ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيثُ ﴿ ﴿ مِنَّا يُهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَابِأَفُوَهِ هِمْ وَلَوْتُؤَمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمِّ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤِّتُوهُ فَا حَذَرُوا وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَكُن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُرُيرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُو بَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِّيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ إِنَّا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضٌ عَنْهُمٌ ۗ وَإِن تُعْرِضٌ عَنَّهُ مُ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمُ بَيِّنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنُ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَآ أَوُلَيۡهِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۚ ثَنَّ إِنَّاۤ أَنزَلْنَاٱلتَّوۡرَىٰهَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِئْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنَّا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١١ وَكُنِّبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْعَنْفِ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَ فَأَرَةٌ لَّهُ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَأَوْلَيْهِ فَ

 للسُخت للمال الخزام

بالقشط
 بالغذل

التقسطين
 العادلين فيما
 ولوا

• ټولۇد ئېرىئود س ئىڭىك

• استلشوا الفاقوا الخخم زئهم

الرُبُائِرَة
 غَادُ البود

الأخبار
 علماً إلى د

فقيًا على
 آثارهم
 أثارهم
 أثارهم

- ئهيمنا زيباً او شاهدا
  - = حزعة
- ملهاجاً
- طريقاً والنبخاً في الذين
  - لينفونخم
     ليخدرنحم
  - يَفْتُنُوكَ
     يَفْتُوكَ

وَقَفَيَّنَا عَلَىٰ ءَاثَـرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَـكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰيَةِ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ الْآَيُّ وَلْيَحْكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍّ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآأُنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ الَّإِنَّا وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَابَيِّنَ يَدَيْهِ مِنَٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَّكُم بَيِّنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبَعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّجَعَلْنَا مِنكُمٌ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَنْكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخُلَلِفُونَ الْأَنَّ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلجَهَلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَّ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِقَوَّمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ



- دائرة دائة من داف الله
  - باللغنج
     بالثمنر
- خَهْد أَيْمَاتِهِم أَشْنَطُها وأَوْكَ.ها
  - حبطت
     مطلت
    - ادله
- عاطفيين متذلكين
  - اعزة اشداء منعلين
- اومة لاتمو
   اعتراض مُقرض
  - مَثَرُوا شاريَّة

١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَـُرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمّ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَكَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّاكُمْ لَايَهُ لِايَهُ دِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ ۗ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمُ نَدِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمِيْ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْهَوَ وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَ نِهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ أَذِ لَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمٍ ذَ لِكَ فَضَّلُٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ فَإِنَّ ۗ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّ آيًّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَائَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَّكُرُ هُزُواْ وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنكُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ

> ی تفخیم الراد منابع

إخلاد وموقع الحلّا (مرفتان)
 الخام : ومالاً بخط

ا مد ۹ میردان اروما 🐞 مدا تو او ۲ میوارا او در واجعها او د مردان 🍨 مدا مسرطسیان وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّأَذَ لِلكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْأِنِيُّ قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا كُثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ إِنَّ كُلُّ هَلَ أُنَبِتُكُمُ بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِت عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتُ أُولَيِّكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ إِنَّ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَدَدَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ النُّ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لِيثْسَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَّانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِمِمُٱلِّإِثْمَ وَأَكِّلِهِمُٱلسُّحْتَ لَيِثْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ الْمَاكِ الْمَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مُبَسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيَـٰنَا بِيَّنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِللَّحَرِّبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ

- تَتَهَمُّونَ تَكُرُهُونَ وَتُعِيُّونَ
  - غرباً خزه وغلوبا
  - الطائلوت
     كأر تطاع إلى
     معمدة الله
  - سواءِ السيل
     الطريق المتدل
     وهو الإسلام
    - الشغث
       أشال الشراخ
    - الرئائيون
       غناد الهود
    - الأخبارُ علماءُ اليهود
    - سده میرد • تعالولهٔ تاثیردهٔ
    - مير غن النطاء لديلاً من

وَيَسَعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّا

• تقصده . Since وهموس أمن منهو ه فلا تام.



عندة الكراك او التلاكية

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ وَلَوْأَنَّهُمُ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا ٓ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُمْ لَأَكَ لُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّفَتَصِدَةٌ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ الَّذِي ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّرْتَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الَّهِ ۖ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأَنِزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّيِكُمُّ وَلَيَزيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآأُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغُيَـٰنَا وَكُفُرَّا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوِّمِ ٱلْكَفِرِينَ الْمُنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبْعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِلَيْهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الَّهِ الْقَلَّا لَقَدْأَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلُّما جَاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ وَكُلُّونَ ﴿ إِنَّا

نظام المنازات المنازات

عن الدلائل

100

وَحَسِبُوا أَلَّاتَكُونَ فِتَّنَةٌ فَعَكُمُوا وَصَكَّمُوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَهَرُواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِمِمَا يَعْمَلُونَ لَاٰتِكُا لَقَدْكَفَرَا لَذِينَ قَالُوۤا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْ يَكَّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْبَيْ إِسْرَّءِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأُوَىٰهُٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِيُّ لَقَدْكَفَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنً إِلَىٰهِ إِلَّا إِلَىٰهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ النَّهُ ٱفَكَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيكُمُ لِإِنَّا مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله ٱلرُّسُٰلُ وَأُمَّٰهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأَكُلَانِ ٱلطَّعَامَّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِينَ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفَعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ

قُلْيَ أَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ لَٰ الْعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَى عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُرُدَ وَعِيسَى ٱبِّن مَرْيَمِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ الَّهِ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَنَنَاهَوِّنَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِيْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ يَكُ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّ مَتَّ لَمُتُمَّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (إِنَّ اللَّهِ وَلُوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أَنزكَ إِلَيْهِ مَا ٱتُّخَذُوهُمْ أَوْ لِيَّآءَ وَلَكِئَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَنْسِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقَّرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ ﴿ إِنَّهُا



فيعث من اللمع
 فيس به فيست المسافية الذي السافية الذي شكّم شكّم شكّم المسافية الذي وتُقع بالقصد وتُقع بالقصد والية

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ َفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ امَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ إِنَّهُ ۗ وَمَالَنَا لَا نُؤَمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوِّمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُٱلْمُحْسِنِينَ (﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْوَكَذَّبُوا بِتَايَنِتِنَا ٓ أُولَيۡكَأَصۡعَابُ ٱلۡجَحِيمِ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحَدِّمُواْ طَيِّبَنْتِ مَآأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ إِنَّ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لِإِنِّي لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللُّغُو فِي أَيْمُنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد تُمُّ ٱلْأَيْمُانَّ فَكُفُّ رَبُّهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَٰ لِكَ كَفَّ رَهُ أَيِّمَ نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مَ وَٱحْفَ ظُوَّا أَيْمَنَنَّكُمْ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لِعَلَّكُرْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنْهُم مُّننَهُ وِنَ ﴿ إِنَّ ۗ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وََّءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّاَحْسَنُواْ وَالْمَسْنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ الآل يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ ۚ بِٱلْغَيْبُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ, عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّا يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْكُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُمَاقَنْلُمِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِنكُمُ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفُّ رَهُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ إِلَكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْنِ هِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنِيْقَامٍ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنِيْقَامٍ ﴿ وَإِنَّا

الأثمان
 جحازة حول
 لكعة بعظمونها
 الأؤلام

سهام الاستفسام في الجاهلية

> • رنجس فلنز

= بجاع إنت

• يتارنغز يخبراغز ويتحتفز

> • خزم مغرنون

بالغ الكفية
 واصل الخرم

■ عدل ذلك معلّه

وَبَالَ أَمْرُهُ
 عقوبة ذابه

للشاؤة
 المسافرين
 البيث الحوام
 حيخ الحزم



قياماً للناس
 سبأ إاصلاحهم
 بيناً وذن

 الهذي ما يُهذى من الأنعام إلى الكعبة
 القلاية

ما يُفلُد بدائهُ دَيْ علاماً إنْ

أجبرة
 الثاقة لندق الألها
 والحش النظواجي
 إذا ولدت
 خششة النطق
 آخرها ذكر

 سائغ السئية
 التأفقة السئية
 التأفيام في أحوال الضومة

وصیلهٔ الثافهٔ گذری العلواهیت إذا نگرٹ باکش م قت باکش

■عام الفخل لاثرك ولا يخمل عليه إذا الفخ والذ أُحِلَّ لَكُمُّ صَنِّيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنْعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَخُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيَّدُٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَٱتَّـ قُواۡ ٱللَّهَ ٱلَّذِعِ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ لَأِنَّا ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشُّهُ رَالُحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَيْدَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى إِعَلِيمٌ الآلِكُ ٱعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَإِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَّا يَسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَنبِ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَاجِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ لَا إِنَّ اللَّهُ عَنَا سَأَلَهَاقَوْمٌ مِن قَبِّلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَاوَصِيلَةِ وَلَاحَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ ا

■عليكم أنفسكم الزموها واحفظوها من العاصي

> • حتوبهم سائز لم

■الأوليات الأقرباد إل

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَآ أَوَلُوْكَانَءَابَآ وُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ إِنَّا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرِّجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدِّلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ تُمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُينُ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ الَّإِنَّا فَإِنَّ عُيرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِكَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا لَهُ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَهُ اللَّهُ الْ مِن شَهَدِتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الَّإِنَّا ذَاكُ أَدُنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَ آؤَيْخَافُو ٓ اٰأَن تُرَدَّ أَيْمَنُ اٰبَعَدَ أَيْمَننهم وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنَّا

> ی تغلیم افراد و فطا

إخفاء ومواقح الحُثّة (حرفان)
 الكام، ومال بُنفاد

) مد ۲ هنردان لزوما و مدا او او ۲ هنوازا مدولهبر 1 او ۵ هرکان و مد مسرکانسان



■ بزوج القدش حربل عليه الساوة

في المهد
 زمن الطنولة

ران الله أوان الكارم

 كفلا حال اكتبال الفؤة

 تخلق لمنزز وثقار

الأثنه
 الأثنى باللة

■ الحوارثين أعمار عيسى عليه السلام

> مائدة جواتاً عليه طعام

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبُّتُمُّ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذَّكُرْ نِعْمَتِيعَكَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدِّيْكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَ هَلَا وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَبْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِيَّ وَتُبَرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِيَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِيُّ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَ ٓءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِثْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْمِنْهُمْ إِنَّ هَاذَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ لَإِنَّا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوّا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ الْأِنَّا قَالُواْ نُرِيدُأَننَّا كُلَمِنْهَا وَتَطْمَينَّ قُلُوبُكا وَنَعْلَمَأَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّهِدِينَ الآبُّ

توقیتی أخذتنی إليك وافياً برضی الل السماء

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنا ٓ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأَوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكَّ وَٱرْزُفِّنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرِقِينَ ﴿ فِيْنَا ۗ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزَّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ,عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدَامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا وَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَنْهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنْنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا قُلْتُ لَكُمُ إِلَّا مَا آَمَرْ تَنِي بِهِ إِنِّ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمٌّ فَلَمَّاتَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ الْآلِيُّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَ إِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدِّقُهُمْ لَمُمْ جَنَّنْتُ تَجَرِّى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَأَبِدَارَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنُهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِمُ الْأَلْلَا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّالًا

## الْمُعْلِكُونُ الْمُرْتَعِظُمُ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَا الْمُعْلِكِينَا الْمُعْلِكُونَا الْمُعْلِكِينَا الْمُعِلِكِينَا الْمُعِلْمُعِلَّلِينَا الْمُعْلِكِينَا الْمُعْلِكِينَا الْمُعْلِكِينَا ال

ٱلْحَكَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَٱلظُّلُمَنْتِ وَالنُّورَّ ثُمَّالَّذِينَكَفَرُوابِرَجَهُمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ . ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ إِنَّ وَهُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِّ يَعْلَمُ سِرَّكُمٌ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ﴿ إِنَّ وَمَاتَأْنِيهِ عِمِّنْ ءَايَةٍ مِّنُ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ إِنَّ ۖ فَقَدَّكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَلْكَوُا مَاكَانُوا بِهِ عِسْتَهْزِءُ وِنَ ( اللهِ اللهِ عَسْتَهْزِءُ وَنَ ( اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله يَرَوّاْ كُمُ أَهْلَكُنَامِن قَبِّلِهِم مِّن قَرِّنِ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَرٌ نُمَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَحَيْبِمُ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرُنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَٰذَ آلِ لَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَقَالُوا لَوَلَآ أُنزِلَ

- جنل
   انشأ وأبذغ
   برئهم يعدلون
   نسؤوذ به غيزه في العبادة
   العبادة
   كنه وفلزه
- صه وندره •انتثرون انتثرون في العث أو تختلون •انيان
  - ما يَنالُهم من العقوبات • **قر**د أثرة
    - مَكْنَاهُمُ أعطيناهُمُ
- مِلْوَاواً عزيراً كثير العثث
- •قرطاس ما يُكُنْبُ فِ. كالكالهٰذِ(الورفة التي

یکتب هذبیها ) و اگر ق ( الجلد انوفیل یکتب طبه )

■لا يُنظرون لا يُنظرون

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لِّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ ١

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ إِنَّ وَلَقَدِ أَسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ ۚ يَسَّنَّهُ رَءُونَ ﴿ إِنَّا قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُلْلِمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُلْلِلَّهِ كَنْبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ لَارَيْبَ فِيدُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الَّانفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْإِنَّا قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِنْ ثُأَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ بِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوعَكَى كُلِّشَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيْرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلَّ الللللَّهُ اللَّا

- البناء عليهم
   الخلطاء وأشكلنا عليه
- ما يُلبئون
   ما يخلطون على
   أنفسهم
- فخاق أخاط , أو تزل
- . هب افضی وأوجت ا انتخاباً
  - فاطر نندع



- ويطعم
- ه اللم
- القادُ الله تعالى من هذه الأمة

متلزلهم 200 و خل • بفترون يكديرن 255 أغبنة كثرة • وارا مسما ولفلا ال الشيع ■أشاطيرُ الأولين أكافيهم المنطرة ل کیمنر ■يثاؤد عبد يتافلون عب باللسهم • وُقُمُوا على النار حبسوا عليا أو غرقها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَٰكَدَّةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ ٰبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّو إِنَّنِي بَرِيٍّ مُمَّا تُشْرِكُونَ الْأِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوۡمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ إِنَا يَنْتِهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (١) وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَأَيْنَ شُرَكَا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ لَوْتَكُن فِتُنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ انظُرْكَيْفَكَذَبُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ ۗ إِإِنَّ هَاذَا إِلَّآ أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَي يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الَّ اللَّهِ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَالَيُلَنَانُرَدُّ وَلَانُكَذِّ بَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّا لَوُمِنِينَ ﴿إِنَّ

 وقفوا على غيسوا عل · أوزارهم الونهم والعطاياف سربأ ومثلنا

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ١٩ ﴿ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَاوَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْتَرَيَّ إِذُ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ الْإِنَّا قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنْنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَاوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُودِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ إِنَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلاَتَعْقِلُونَ الْ إِنَّا قَدُ نَعُلَمُ إِنَّهُ لِيَحَرُّ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِئَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجِحَدُونَ الَّهِ ۗ وَلَقَدْكُذِّ بَتُّ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَاهُمْ نَصَّرُنَا وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ا وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعَّتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلِّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَآ



- ما أخلفا و تحا
  - ارائتک النبرونين
  - الفقر وتحوه
  - 🗷 العنبر الو and a state
    - · يتعنز غون يعاللون
    - ويتخشون ا باشتا
      - 因此
      - 14. 11.33
    - و فللشوق

J. 5 /2 1 3.26

ا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ الْوَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرِيَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَثُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهمْ يُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِحَايَنِينَاصُمُّ وَبُكُمُّ فِي ٱلظُّلُمَنِيُّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجِعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ الْآَ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنَّكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ إِنِّي بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ الَّ إِنَّ وَلَقَدُأَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَمِمِن قَبِّلِكَ فَأَخَذُ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللَّهُ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّسَى إِ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَّهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ﴿ إِنَّا

قابر القوم
 آجر لمنم

أرائشؤ
 أخيرون

لمثرف
 لكرز مل
 الحدار مختلفة

• يَمندِفُونَ يُفرِحُونَ

ازائنگم
 آغېزون

• جَهْزَهُ تُنجَهُ . او

نهاراً • بالعداة والغشي أوّل انبار وآخره

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنَامِينَ ﴿ إِنَّ الْعَنَامِينَ قُلُ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَـٰتِ ثُمَّ هُمَّ يَصِّدِ فُونَ إِنَّ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرَّسِلُ ٱلْمُرِّسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْإِنَّا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِنَّا يَكِتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَاِّينُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيِّبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمِّ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ٱفَلَاتَنَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤا إِلَىٰ رَبِّهِمُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (إِنَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيُكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن الطَّالِمِينَ

قت
 ابنائها وانتخاه
 بنقش اخلق
 بنشه . أو
 بندوله فيما
 بندگم به
 الفاصلين

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓ أَأَهَ وَلُوَّا أَهَ وَلُوَّا أَهَ وَكُا إِمْ كَاللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّحِرِينَ إِنَّ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِعَايَنِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيَّكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعَدِهِ وَأَصَّلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ ﴿ فِي وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسَّتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَا قُلْ إِنَّى نُهُمِتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَاۤ أَنِّبَعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدَّ ضَكَلَتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُلُ إِنَّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُ مَ بِهِ مُاعِندِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ إِنَّ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ \_ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (٥)



• جَزَخْتُمُ تُسْتُنُمُ

لائفرطون
 لاتتوائزة.
 أؤ لائفشرون

 عشرُعاً مُثلين الطرافة والثلقل

خَفَيْةُ
 شبرٌ بن بالدعاء

 البستخم المناسلخم و النمال

حيماً
 بزقاً عنبقة
 الأهواء

 بائن بعض ئيدة بعض
 ف القنال

لعثرف
 لكرز بأسالين
 عطية

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلْكُمْ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمُّ يُنَابِئُكُمُ بِمَاكُنُتُمْ تَعَمَلُونَ الْإِنَّ وَهُوَٱلْقَاهِرُفَوَّقَ عِبَادِهِ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ إِنَّ أَنَّ أُكُرِّرُ أُوَّا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسَرَعُ ٱلْحَسِينِ آيَ أَنَّ قُلْمَن يُنَجِّيكُرمَن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ تَدَّعُونَهُ ، تَضَرُّعَا وَخُفَيَةً لَيْنَ أَنِحَا مَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشَرِّكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحُّتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَبِعَضَّ ٱنْظُرُكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِئَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۖ [فَأَنَّ وَكَذَّبَ بِهِ عَقِوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُللَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ إِنَّ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوَّفَ تَعَلَمُونَ الْآلُ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَٰنِنَا فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعَدَا لذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْأِنَّ

3/23

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِّن شَيْءٍ وَلَاكِن فِكَرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الَّذِي وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبُسَلَ نَفُسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبِّسِلُواْ بِمَاكَسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ لَإِنَّا قُلُ أَنَدٌ عُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَااللَّهُ كَالَّذِي ٱسۡتَهُوتُهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَٱصْحَبْ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَأْقُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىُّ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لِآئِكُ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي إِلَّهُ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْآلَا

- آزر لقب والد إيراميخ • النظمة
- قلگوث
   عجائب
- جن عليه الكيل سنترة بطلابه
- أفل غات وغزت شك الأنبق
- ناوعاً خالِماً من الأثني
- قطر
   أؤخد واكشأ
  - خيفاً ماثلاً عن الباطل إلى الدين الحقى
    - غاجةغاجة
- مثلطاناً
   مثلطاناً
   مثلطاناً
   مثلطاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِمُّينِ إِنَّيُ وَكَذَٰ لِكَ نُرِي إِبْرُهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ ثُنَّا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَّآقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ شَيُّ فَلَمَّارَءَ اٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَٰذَا رَبِّيٌ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهِّدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِّينَ الَّهِ اللَّهِ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمَسَ بَازِغَـَةً قَالَ هَـٰذَارَبِّي هَـٰذَا أَكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَ فَوْمِ إِنِّي بَرِي مُ مَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ بَرِي مُ مَّا تُشْرِكُونَ إِنِّ وَجَّهَتُ وَجِّهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَالُمُ اللَّهُ وَحَاجُهُ قَوْمُهُ قَالَ ٱتُحُكَجُّوَنَى فِي ٱللَّهِ وَقَدَّهَ دَنِنَّ وَلاَ ٱخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۗ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَكَيِّفَ أَخَافُ مَا أَشُرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُهُ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ ٱحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۗ إِنكُنتُمُ تَعَلَمُونَ اللَّهِ

لَمْ يَخْلِطُوا و بطلم يعزاد • الجنينافي

اسطفيناهم

أبطل وسقط

■ الحُكَمَ الغضل بين الناس بالحقّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرِّ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنْنَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيْهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ إِنَّهُم وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَ ٓ إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَآ ءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ آلَٰ وَوَهَبَّنَا لَهُۥ إِسْحَنِقَ وَيَعْ قُوبَ صُحُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبِّلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ وَكَذَ لِكَ بَجِرِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ <u>وَزَّكَرِيّا وَيَحِينَ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاشَّكُلَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ( الْمُلَّ</u> وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّكُمْ مَ وَإِخْوَنِهِمُّ وَأَجْلَبَيَّتُهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيعِ الْإِنَّ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُ مِمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَتَوُّلَآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّهُ ۚ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهَ ۚ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِةً قُلْلًا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

• مَا قَدَرُوا اللهُ مَا عَرْفُوا اللهُ . أو مَا عَظْمُوه

قىزاطىن
 ئۆزھا ئىگئوتة
 ئىزۇقا

خۇطىھىم
 ئاجلىھىم

مُباؤك
 كثيرُ النافع.
 والفوايد

 غفرات المؤت منگراته وشدائده

> ■ الْهُودِ الْهُوادِ

مَا حُولُناكُمْ
 مَا أَعْطَيْنَاكُمْ من
 مَنَاعِ الدُّلِ

 علطغ تتكم المرق الانسال ينكم

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِّن شَيْءٍ ۗ قُلِّ مَنَّ أَنزَلَ ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورَاوَهُدَى لِلنَّاسِ ۗ تَجُعُلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُ مِمَّا لَرْتَعْلَهُ أَنتُمْ وَلَا ٓءَابَآ وُكُمَّ قُلِ ٱللَّهَ ثُكَّدٌ ذَرَّهُمْ فِي خَوَّضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿إِنَّ وَهَنْذَا كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِئُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلَّا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيِكَةُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِ مَ أَخْرِجُوٓ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُمَّ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنَّ ءَايكتِهِ مَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرُدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوْأً لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُّ وَضَلَّعَنڪُم مَّاكُنتُمُّ تَزَّعُمُونَ ﴿ إِنَّ

قابل الغث
 شاقة عن النيات

 قالى ئۇقگون ئاڭىلى ئىد ئون

عن عيادته

فابل الإمتاح
 شاق طلنت عن
 بياض النبار

 خستاناً غلامني حساب للأزفان

خضراً
 أخضر قطأ

• فقراكياً مُفراكِماً كسقابل

متراكما كسنايل الجلطة

= طلبها

أوَّل مَا يَهْ لَوْجُ من أمر الشقل

• قِتْوَانَ الله مسال

غراجين كالمناقيد

• دايه فرينةً من المُظاول

44

الفنجه وإقراكه

•الجِنُّ الشَّاطِينَ حيث

الشياطين حيث

 خرقوا، الحثلقوا وافترؤا (كذبيا)

تبدیغ
 تبدیغ وشطر ؤ

■ آئی یکوڈ

كيف . أو بن أبن يكونُ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ (فَأَ) فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ خُسْبَانَاۚ ذَٰ لِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ١ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرِّ قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيِئَتِ لِقَوِّمِ يَعَلَمُونَ الإِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِننَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُسَّتُودُعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ لَهُا ۖ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نَّخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِبَةٍ ٱنظُرُوٓ الْإِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَآ أَثَمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَايَتِ لِفَوَّمِ يُؤَمِنُونَ ﴿ فِي وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ شُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِّ ٱنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ۗ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَنحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّءٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا

> والحَفَّة يَمَرَكِنَانَ ﴿ يَعَمَّمُوا الرَّا لَمُنْ وَالْفَالِيَّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الر

🔵 منا 🕻 مترفات لزومنا 🤷 مدّه توجان اجتواز ا 🕶 د واجب E او جارفات 🥮 منا هسترفلستان

لا تدركة الأيماز
 لا أجيط به

• بخفيظ بزنب

المئزان
 نكارا باساب
 محلفة

 فرنت فراث ونعلنت من أهل الكتاب

غادواً
 النبقاء وطلماً

جَهْد أَيْمَانِهِمْ
 أَفْلَطْهَا وَأَوْكَدها

للزلمنم
 للزلمنم
 للزلمنم

طُغنيانهم
 ثخاؤزهم اغذ
 بالكفر

 پغتمپرؤ پغتموؤ من اثرشید . أو پنجيروؤ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّشَى وَكِيلٌ اللهُ لَا لَكُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُوهُ وَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ وَهُوَ ٱللَّهِيفُ ٱلْخَبِيرُ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ قَدْ جَآءَكُمُ بَصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمْ فَكَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَكَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ فَإِنَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْإِنَّا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوُّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشَرِكِينَ إِنَّا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ﴿ ثُنَّ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَّوَّا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُّ مُّمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ الْإِنَّا وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً لَّيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَ ۗ إِذَا حَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفِّكُ أَفِّكُ ثَهُمْ وَأَبْصَ رُهُمْ كَمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَنَّ ةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْإِلَّا



- خشرنا شنشا
- ا فَيْلاَ تَفَائِلَةً . أو جاعةً جاعةً
- إخرف الفؤل
   باجله الشفؤه
  - غروراً على على على الما أ
  - إنضائي
     إنصائي
  - يغفر أوا
     تكسيرا
  - الشغرين
     الشاكرن
     الفرقيين
  - يغرضون
     يكنبون

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبَى عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعَّضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوتُهُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ الْأِنَّا وَلِنَصْعَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَا لِكَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَّتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ۚ إِنَّا الْفَعَارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبُّتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحُوِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ إِنَّ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلُ وَإِن تُطِعَ أَكَثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّهُا فَكُلُواْ مِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِ اينتِهِ مُؤْمِنِينَ الْإِلَّا

فؤوا
 فأوا
 فأترقون
 فأتسترن
 فأتوغ من
 الطاعة
 متعاق
 فأل وتقواذ

وَ مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُرْ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدَّ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِ دَثُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَلْهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّاثِمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَوْئُذُكُم ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِ مَرِلِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا لَهِ إِلَّا أَوَ مَنَ كَانَ مَيْـتَافَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ آيُّ الَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَيرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا أُومَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْآَثِيُّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَاكِةٌ قَالُواْ لَنَنَّوْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُٱللَّهِٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجِعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١١٠

ه خزجاً منزاید العشیق

 يَشَغُدُ فِي السماء يَنْكُلُفُ معودها فلا يستطيقه

الرنجس العذات أو الجذلان



 نخواکم مأواکم واشتفراکم

غزائهم
 غزائهم

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ وَهُن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجِعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۚ كَذَٰ لِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَايُوِّمِنُونَ آثِيًّا وَهَٰذَاصِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚقَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ١١٠ ١١ ﴿ لَهُ هُمُ دَارُ ٱلسَّكَ عِندَرَجُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآيَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَجِيعًا يَهُ عَشَرَا لِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ أَوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسَّتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغَنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَّا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُو نَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآيُلُ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّامِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ يَهُمَّعُشَرَا لِلِّي يَهُمُعُشَرَا لِلْمِنْ وَٱلْإِنْسِ ٱلْدَيَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَ أَقَالُوا شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ ثَيُّ ذَٰ لِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهِّلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَّلُهَا غَنفِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلِعَمَّا يَعْ مَلُونَ ﴿ ثِنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُواَلرَّحْ مَةٍ إِن يَشَكَأُ يُذَهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعَدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ آَيُّ إِنَّ مَا تُوعَـُدُونَ لَآتُ وَمَآ أَنتُ رِبُمُعْجِزِينَ ﴿ آلَآ قُلۡ يَكُوۡمِ آعْ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْوَثَالَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَكَرُثِ وَٱلْأَنْعَ مِمِّ نَصِيبًافَقَالُواْ هَـُـٰذَالِلَّهِ بزَعَـمهمَّ وَهَـٰذَا لِشُرَكَّا بِنَــَآ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمَّ ۗ سَآءَ مَايَحُكُمُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَأَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَـلِيسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ

- ا بمعجزين الحالتين من عداب الله بالمرب = مكانتكم عاية تشكيكم واستطاعتكم
- 155 ... الحلق على وجه الاحراج
  - الخزث とう
  - و الأنمام الإبل والبقر
  - · ( فوقت الهلكرعة بالإغواء
    - للسوا التخلطرا
  - . بفترون يالللقوله من الكذب

خزن
 جغة
 جغة
 عحورة لنغارة
 نخاجة للعريش،
 كالكزم ونحوه
 غير نغزوهات
 سبخية عد
 باستواتها كالنحل
 أكلة
 أكلة
 أكلة
 أكل مد
 أوكل مد
 أوكل مد

- خبولة

المنتل

كاوأ منالخة

فرشأ
 صفاراً كالغنم
 خطوات الشيطان
 طرقه وآذازة

وَقَالُواْ هَاذِهِ إِنْعَامُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَظْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ لَيْكُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَكَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمٌ عَلَىٰ أَزُورِجِنَا وَلَي كُن مَّيْـتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآلَ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوّا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْ يَرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَكُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنَّ الْمُ الَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْمُ وشَنتِ وَغَيْرَمَعْمُ وشَنتِ وَأَلنَّخُلُ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلزُّمَّانَ مُتَشَخِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِّهِ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آثُمَرُ وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ وَأَوَلَا تُسْرِفُوۤ أَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوًّ مُّبِينٌ لَا إِنَّا

ثَمَنِيَةَ أَزُوْجٌ مِّنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلِّ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْ هِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَاتِيُّ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ الْبُلِلَّا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايِنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلُّ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِراً لْأَنثَيَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنثَيَيْنُ أُمْ كُنتُمْ شُهُكَداآءَ إِذْ وَصَلَحُهُمُ ٱللَّهُ بِهَنَا الْحَكُمُ ٱللَّهُ بِهَنَا الْعَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ اللَّهِ قُل لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَكَن ٱضَّكُرٌ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمَنَاعَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا

طاعم
 آکلی

• منظوما الهزاها

دخش
 نجش أوخزاة

الحق بعنو الحق به دُّكِرُ عدد دُعه غيرُ اسمه تعال

غير ناغ
 غير طاب
 للشخرم بللده
 أو استثار

■ ؤلا غادٍ ولائتخاوز ما نِسْلُدُ الرُمْق

إي فقر
 ما أنا إستبغ :
 دائة أو طيراً

الحوایا
 المتناجز . أو
 المسارين
 والأمعاء

ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَكُمُ مِبَغَيِهِمٌ ۗ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴿ إِنَّا

نائة

 مندن

 مندن

 تنجرشون

 تنجرشون مل

 منظم

 الشائه المنطورا .

 منزلهم يغدلون .

 الأصاغ

 الأصاغ

 المناف



فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَاءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُحَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأَسَنَاْ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَلْبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّوَ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ الَّهِٰ ۚ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَ لَكُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَ آفَإِن شَهِدُواْ فَكَلَا تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا تَكَالُوّا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّاتُشْرَكُواْبِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَاتَقَنُّ لُوَّا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرِّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَاتَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَ رَمِنْهَا وَمَابَطَرَ ۖ وَلَاتَفَنْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلَّحِقَّ ذَٰ لِكُورُ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُونَ فَقِلُونَ الْإِلَى

اشدة
 استحكام أوله المأذ ألحظم
 بالقشط
 بالقشط
 بالقشط
 بالقشط
 فرضفها
 مذاف فنها

أغرض عنها

وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِيهِيَ ٱحۡسَنُ حَتَّى يَبَّلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَاثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَٰ لِكُمْ وَصَّاكُمُ بِهِۦلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ آيُّهُۗ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمِّ عَن سَبِيلِهِ إِذَ لِكُمِّ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَهُ أُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءٍ رَبِّهِ مِّ يُؤِّمِنُونَ ﴿ فَا كَا وَهَٰذَا كِئَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُوۤ ا إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِئبُ عَلَىٰ طَٱبِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمٌ لَغَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدَّجَاءً كُم بَيِّنَةً مِّن رَّيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنَكَذَّبَ بِئَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأْسَنَجُزى ٱلَّذِينَ يَصِّدِ فُونَ عَنَّ ءَايَٰنِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِفُونَ الْإِيُّ

المنابع الراء المنابع الراء

پنجام وموضع شفته بحرطتان
 ۱۹۵۹ وهای بلند

🔵 منذ ٦ همرغات لروميا 👶 مند؟ او يانو ٢ هموازا 🕻 مد واجديـ گاو ده هرفات 😩 منذ همسرخاسسال ديما
 بزقا وأحراباً
 بالصلالة
 بنيماً لا
 بنيعاً لا
 بنيعاً لا
 بنيعاً من
 بنيعاً من
 بنيعاً من
 بنيعاً من
 بنياً من

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْ كُدُّ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعۡضُ ءَايكتِ رَبّكُ يَوۡمَ يَأۡتِي بَعۡضُءَايكتِ رَبِّكَ لَايَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَنٰهُا لَرْتَكُنْءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْنَظِرُوٓا إِنَّا مُننَظِرُونَ الْإِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّثُهُم عِكَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (إِنْ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ أَوْمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ الَّذِينَا قُلَّ إِنَّنِي هَدَانِي رَقِّي إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِنَّا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْمَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْكَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِّرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسَّامِينَ الْإِنَّ أَلُ أَغَيَّرَ ٱللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّكُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزُرَ ٱخۡرَىٰٓ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم َّمْجِعُكُم فَيُنَيِّئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ إِنَّا الَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمٌ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبُلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَ كُور إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّهُ الْعَبْكَ

## يُؤكِوُّ الأَغْرَافِيَّ عَلَيْ الْمُعَافِيْنَ عَلَيْهِ الْمُعَافِيْنَ عَلَيْهِ الْمُعَافِيْنَ عَلَيْهِ الْمُعَافِيْنَ عَلَيْهِ المُعَالِقِيْنَ عَلَيْهِ الْمُعَافِيْنَ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِيْنَ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِينَ عَلَيْهِ المُعَلِّقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِ المُعْلِقِينَ عَلَيْهِ المُعْلِقِينَ عَلَيْهِ المُعْلِقِينَ عَلَيْهِ المُعْلِقِينَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل

لِلَّهُ ٱلرَّحْمُ لِٱلرَّحِيمِ الْمَصَ ﴿ إِنَّ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَندُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِئُنذِرَ بِهِ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِكُرُ وَلَاتَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ الْإِنَّ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بَيْنَاً أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ا فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَالنَّاعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّهِ وَمَاكُنَّاعَآبِبِينَ ﴿ وَكَاكُنَّاعَآبِبِينَ ﴿ فَإِ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ فَأُوْلَيْ لِكُ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ إِنِّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ ، فَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوّا أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِعَايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ وَلَقَدُ خَلَقُنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ إِنَّا



- ۽ خزج بن<mark>ة</mark> ضيق من تبليجه
  - کم
  - ر الله الله
  - ياتا ليلارم
  - قاتلون
     مسفریخون
  - نگائم
     جعلنا الأم
     مكانأ و فرارأ
- ە مغاپىق مائىيىشوڭ يە ۋالخىتۇڭ

ه مَا مَنغَك ما اضطرك . أو مَا وَعَاكَ

الشاغرين
 الأدلاء الشقائين

انظریی
 انظریی واتهائیں

اغزینی
 اختشی

الفندة لهم
 الأرمندلهم

■ مَذُعوماً نبياً مُخَلِّراً

مذخوراً
 مظروداً مُتنداً

فؤشوس فعا
 أننى في فلشهما
 ما أراد

ؤورنی
 شتر وأشیش

= ستوهاتهما

غوراتهما

قائنهٔ قبا
 غلف لینا

فدلاهما
 أتزلهما من

الزلهما عن ألبة الطَّاعَةِ

■ بالرُور بخداع

ا طلقا

فترعا والعلما

• يَحْمِقَانِ يَتْرِقَانِ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرُ تُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنْفِرِينَ ﴿ إِنَّا ۚ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا إِنَّا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ الْإِنَّا قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَفَّعُدُذَّ لَهُمّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ إِنَّ أَثُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِّفِهِمْ وَعَنَ أَيْمُنهُمْ وَعَن شَمَا إِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ إِنَّا قَالَ ٱخْرُجٌ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّدْحُورًا لَّمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْأِنَّ وَيَنَادَمُ أَسْكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِتْتُمَاوَلَانُقُرَبَاهَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّامِينَ إِنَّا فَوَسُّوسَ لَمُهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَمُمَامَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَلَدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّ فَدَلَّا هُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُمَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِئَنَّةِ وَنَادَنْهُمَارَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّبِينٌ إِنَّ الْإِنَّ

قَالَارَبَّنَاظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَيْفِرُّ لَنَا وَتَرْحَمِّنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينِ النِّيُّ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ فِي كَنِي عَادَمَ قَدُأُنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِيَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشَا أَوَ لِبَاسُ ٱلنَّقُويَ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَنْبَىٰ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَاسَوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَرَكُكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْزُوْنَهُمَّ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا فَعَـٰ لُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ (إِنَّ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَ اَدُّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمُّ تَعُودُونَ ﴿ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُ تَدُونَ إِنَّا

= أنزانا عليكم أعطيناكم ■ ريشا الناسأ زينة . أو شالاً • لا يفتكم الإنسائك ويطلقكم ■ ينزغ عنهما يزيل عنهما ا المتالايا • فيلة جَنُودُه . 334 ■ فاحدة أثلة بعاب في القبح = بالقسلط بالغذل · أفيتوا وجوهكة توجهوا إلى عباديه وستغييين الا مستجد

وقت شجود

أو مكانه



- زیقکم تابکم
- القواجش
   كبائز العاصي
- البغني
   الطُلخ والاستطالة
   على الناس
  - مُلطاناً
     حجاً ويرهاناً

﴿ يَنْهَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِ مَسْجِدِوَكُ أُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُوٓ أَإِنَّهُ لِلايُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ الَّهِ ۚ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَ هَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيِّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظُهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلِّإِثْمَ وَٱلۡبَغۡىَ بِغَيۡرِٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَرُنُزَلِّ بِهِ سُلُطَنَاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَفُدِمُونَ الْأِيَّا يَبَنِيٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَاكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْءَايَنِيُّ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُونَ الَّهِيُّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَٰذِنَا وَٱسۡ تَكۡبُرُواْعَنَّهُۥ ٓ أُوۡلَتِيكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ فيهَاخَالِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنَّ أَظُلَوُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِتَايَنِتِهِ ۚ أُولَيِّكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ حَقَّىۤ إِذَاجَآءَ تُهُمَّ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيِّنَ مَا كُنْتُمْ تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمَّ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ إِنَّا

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُمَادَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَلْهُ مُ لِأُولَلْهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ (﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ المُرْبَ وَقَالَتَ أُولَىٰ هُمُ لِأُخْرَىٰ هُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَّل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ الْآيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَكِنِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّحُ لَمُمُ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَايَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلِّخِيَاطِّ وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ بَهِٰزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْتِ لَاثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّاوُسْعَهَآ أُوْلَيِّكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمِّ فِبِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعُنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْنهِمُ ٱلْأَنْهُ وَقَالُواْ ٱلْحَدَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَ نَنَا لِهَٰذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَ نَنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا إِلَّهُ

 ■ اقارتحوا فيها ثلاختوا إن النار

• جينانا مُضافلاً

> • يلخ يَدُخُلُ

 سنم الجناط نقب الإنترة

ه مهاد بزانل و أي مُستفرًّا

غۇاشى
 أغطية كاللىخىد

■ ؤشعها طاقلها

عِلِ جَلْدِ وُصِعْنِ

وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُـتُمُوهَابِمَاكُنتُمْ تَعَمُونَ ﴿ إِنَّا

فاذن شوذن
 أغلم تغيير

عوجاً
 منتوعة

 جغاث خاجر .
 وهو السور .

الأغراف
 أغال السور



• بسيفاهم بغلانهم

أفيطنوا
 مشوا أو ألقوا

غۇتلىم
 ئىلىنىڭىد

انستاهم
 انرخم
 ان العداب
 کافسین

وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلُ وَجَدتُّمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمُ حَقَّاقَا لُواْ نَعَدٌّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَبَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ۗ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلًا للَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ الْأَنْ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فِوُنَ كُلَّا بِسِيمَهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمَّ يَطْمَعُونَ الرَّبِّي ١ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَبِ النَّارِقَالُواْرَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْإِنَّ وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمَّعُكُمْ وَمَاكُنتُمُ تَسْتَكُبُونَ إِنَّ أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ۗ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ أَنتُمْ تَحَـٰزُنُونَ (إِنَّ وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوۤ إِلَى ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكِوْةُ ٱلدُّنِكَأْ فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُ مُركَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَاوَمَاكَانُواْ بِعَايَٰنِنَا يَجُحُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُونَ ا

وَلَقَدُ جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ بِوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ بِيَوْمَ لَا أَوِيلُهُ بِيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُّلُ قَدِّجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَابِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡنُرَدُۗ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَٱلَّذِيكُنَّانَعۡـمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَوَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِأَلَالَهُٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْهَةً إِنَّهُ لِكَيْحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ آثِنَّ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُّ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ مُشَّرًا بَيِّنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَقِّى إِذَآ أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقُنَاهُ لِبَلَدِمَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ تَّ كَذَ لِكَ نُخِّرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ

= تاريلة فاللثة ومال 1,3 • ينتزون يكليرد = يُغشِي اللَّيْلَ الثهار يُغطَى الهارُ بالليل 1 اسريعا الملل المادُ الأشاء من المُدّم 291 m 1370 m 多月.海 المترة وإحساله ■ لضرعاً المظهرين الطئراعة والذأة - خينية سترأفي فلويكم

بالغيث و اللك

خفلت

YUB = oth size

تكدأ
 دو
 النالأ
 الذلا
 الذلا
 عين
 غين
 غنى الثلوب
 بلة مدل

وَٱلۡبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِرَبِهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّانَكِدَأْكَ ذَا كَنُوسَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَقَدُ أَرُسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ إِنَّا لَنُرَكَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ يَ هَوَّ مِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ إِنَّ أَوَعِبْتُمْ أَن جَاءَكُو ذِكْرُمِن رَّبِّكُوعَكَن رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُرُ تُرَّحَمُونَ ﴿ إِنَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيِّنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِتَايَكِنِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَبِينَ ﴿ إِنَّ هِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًاْ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا نَنَّقُونَا ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ثَاكَا فَالَا يَكَوُّمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَيْنَا



قوة وعظم

أُبَلِّغُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ أَمِنَ ۚ إِنَّيْ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَادْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفااء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓ أَءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ لُفُلِحُونَ الله قَالُو ٓ أَجِعُتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحَدَهُ, وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الَّا اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُم مِن رَّيِكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ ا أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمَّ وَءَابَا وُكُمُ مَّانَزُّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَ نُ فَٱنْظِرُوۤ إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَنِحَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَآوَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِكُمُّ هَندِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الآلِكُ الآلِكُ

التككم والزلكم

PERM لا تقسيقوا إفسادا

استكثروا

• الرَّجْمَلَةُ وزلة بشيط أو المبحة

> ع خالمين متولى فشودا

وَادَّكُرُو ٓ الإِدَّجَعَلَكُمُرُخُلَفَاءَ مِنْ بَعَدِعَادِ وَبَوَّاكُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُو لِهَاقُصُورًا وَلَنَّحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتَّافَاَذُ كُرُوٓاْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْثَوَا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ثِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرُسَلُ مِن رَّبِهِ ۚ قَالُوٓ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ۗ مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓ أَ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ إِنَّ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَكْ صَلِحُ ٱثَيِّنَا بِمَاتِعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ إِنَّ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ كُمُّ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الآً﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاِّءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ اللِّهِ

- الفايرين
   الباين و
   أنشاب
- لاتثخترا
   لاتقشرا
  - حبزاط مفریق مفریق
  - ا عِزجاً مُنزجة
- وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أُنَاسُ يَنَطَهَّ رُونَ الْأَنَّ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْبِينَ ﴿ ثُنَّكُ وَأَمْطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّآ فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأْقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُۥ قَدُّ جَآءَ تُكُم بِكِيْنَةُ مِّن رَّبَكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلۡكَيْلُ وَٱلۡمِيزَابَ وَلَانَبُخُسُوا ٱلنَّاسَأَشْيَآءَهُمُ وَلَانْفُسِدُواْفِ ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إصْلَحِهَاۚ ذَٰ لِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُممُّ قُومِنِينَ اللهِ وَلَانَفُ عُدُوا بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِمَنَ عِلْمِ وَتَبُّغُونَهَاعِوَجَا وَاذَكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثِّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَرُنُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّى يَحَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَـنَاٚوَهُوَخَيْرُٱلْحَكِمِينَ ﴿ إِنَّهُ



■ الحنخ الحكم والمضر

• الرَّجَفَة الرَّرُقَةُ الشَّبِيدةُ

> أو الميحةُ = خالِمينَ

مَوْلَى لَمُوداً

ى لم يُعْشَوُّا لم يُجِيدُوا ناجِمِينَ

> • آسٰی آخزن

 بالبائساء والطئراء الفقر والسنتم
 وتحوجنا

يَشْرُغُونَ
 يَشْرُغُونَ
 يَشْلُلُونَ

ويلطنئون

عَفَوْا
 كَثْرُوا عَلَمَا
 وغُلداً

، بننة نخاة

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيُّبُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرَّيُتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَآ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكَرِهِينَ ﴿ إِنَّهُ ۚ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنَّ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَدَّ بَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَائِحِينَ ﴿ إِنَّهِ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۦ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُو إِذَا لَّخَسِرُ وِنَ ( فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولَىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدُّ ٱَبْلَغَنُكُمْ وَسَلَاتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰقَوْمِكَفِرِينَ ﴿ ثِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِننَّجِيٍّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُنَّ أُثُمُّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَ ءَابِيَاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَاهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشُعُرُونَ الْإِنَّا

نائنا
 نائنا

ا پيانا ليز

مَكْرُ اللهِ
 عفويته , أو
 استدائته

• المنظود المنظون

• تطنغ لىلىنى

فظلتوابها
 كفروابها

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَكَذَّ بُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكَا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ إِنَّ أُوَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى ۚ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ إِنَّ أَفَ أَصِنُواْ مَكَرَاللَّهَ فَالْايَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَ ٓ أَن لُوْ نَشَآءُ أَصَيْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّا تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَابِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلۡبِيّنَٰتِ فَمَاكَانُواۡ لِيُؤۡمِنُواْ بِمَاكَذُبُواْ مِنَ كَذَ لِلْكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلۡكَ فِي لِأَنِّي ۗ وَمَا وَجَدِّنَا لِأَكَثَرِهِم مِّنْ عَهُدِّوَ إِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمُ لَفَاسِقِينَ النِّنَا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعَدِهِم مُّوسَىٰ بِثَايَٰدِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ؞ فَظَلَمُوا بِهَآ فَأَنظُرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَو يَهِوْعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّا

و تعلیم اثراد داده بغاد ودوائع الله (مرعا)
 الغار ومال نفط

﴾ مدا ۱۰ معرفات الزوماً ۞ مداه تو واو ۱ جنوازاً ﴾مذاواجب € او هجرفات۞ مدا مسركاسيان خليق
 خبير زخليق
 شاعر
 لايشك به
 أرجة وأخناة
 غفريتهما
 خاشرين
 خاشين

غۇقوقق ئىلىپىدا «ئىلىقى ئىلىقى بىلىرغە «ئالىكون

> يڭلېرى ۋېتۇغون

■ استزخلوهم

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّجِتُ نُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَّ إِسْرََّهِ بِلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِثَايَةِ فَأَتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِةِ<mark>نِ</mark>نَ ﴿ ثَنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ الْإِنَّ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ الْأَبُّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ النَّا يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّهِ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ الْإِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمٍ الْأَنِيُّ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِزْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنَّ الْغَنُّ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ الل أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرُهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ إِنَّ اللَّهِ ه وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ إِنَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ الْإِنَّا وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ الْإِنَّا

 ما فشقیة ما تكثرة وما نبیت
 بالشین
 بالشین
 بالشین
 واقشور

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّا كُنِّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ آَيُّ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُّ مُكُرُّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (المَثَنَا الْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا الْمِثْلُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَانَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْءَامَنَّا بِّ ايكتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الْأَنَّا وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَآءَهُمْ وَ إِنَّا فَوُقَهُمْ وَقَهِمُ وَنَ إِنَّا فَوُقَهُمْ وَقَهُمُ وَكَنِهِ رُونِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَال ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لَإِنَّ الْأَيُّ قَالُوٓا أَوَذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفُ تَعْمَلُونَ شَ أَ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا مَالَ فَرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَٱلثَّمَرَ تِلَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ إِنَّا اللَّهُمْ لِللَّهِ عَلَيْكُ

المنظروا المنظمة المنطائة المنطاع الماع ا

النغرُوف • الرُجُزُ النفاتِ بما ذُكِرَ من الآيات

■ يَنْكُونَ يَتْفُدُونَ عَيْدَهُمُ

دُمْرُلاً
 أَهْلَكُنا وَخَرْبُنا

اهلختا و ح **= يَغْرِكُونَ** يُرْفَعُونَ من الأبينة

فَإِذَا جَاءَ تُهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَٰذِيَّ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةً يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَلاّ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالُوا مَهْمَاتَأَنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسَّحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُوَّمِنِينَ ۖ الْآَثَا ۖ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَهُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرَّسِلَنَّ مَعَكَ بَيْ إِسْرَاءِ بِلَ ﴿ اللَّهِ فَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَانَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأُنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَٰ لِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكُرِ بَهِكَا ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا فِيهَ ۗ أَوَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰعَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ بِمَاصَبَرُواۤ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مر خفات ندتر الملت نكم الملت نكم الميفونكم الميفونكم الميفونكم المتخون المعدد المعدد

الهلاة والمبخان

تخلی رأیه
 للجنل
 بدا أن شي.
 من نور
 عرشه
 دگا

مَدْكُوكا مُلْشًا

■ صعفاً ملت علم

شخانك
 ثريباً لك
 من مشابهة
 علملك

وَجَنُوزُنَابِبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ مَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى آجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهُا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَكِّرٌمَّا هُمْ فِيهِ وَبِكَطِّلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِذْ أَنِجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوِّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَكُهَا بِعَشِّرِ فَتَمَّ مِيقَنْتُ رَبِّهِ ۖ أَرْبَعِينَ لَيْـ لَهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفِّنِي فِي قَوْمِي وَأَصَّلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰذِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ,قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِيٰ وَلَكِينِ ٱنظُرّ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ,فَسَوَّفَ تَرَيْنِيُّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَكُهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَىٰنَكَ تُبِّتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَيْلُ

سنيل الرهيد

 مريق القدى

 مريق العدلال

 منطث

 منطث

 منطث

 منطث

 منطث

 منطث

 منطث

 منطث

 منوث

 منوث

 منوث

 منوث

 منوث

 منطف

 منوث

 منوث

قَالَ يَهُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَكَ فِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّبْكِرِينَ ١ أَنَّ وَكُنِّمِنَ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لَهُ. فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّشَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْقَوْ مَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَسِيقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَ إِن يَرَوْا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوّا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِن يَكُوّا سَكِيكَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَ لِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِكَايَكِتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَتِنَا وَلِقَاءٍ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلَيْ مِنْوَانَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْ مَلُونَ الْإِنَّا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مّ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَلَاَاسُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدَّضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَاوَيَغُ فِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿

البها النعاب

المجلة

المجلة

المخلة

المخلة

الالشيادة المحل

الالشيادة المحل

الالشيادة المحل

المخلفة

المخلفة

المخلفة

المخلف

المخلفة

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَّبَنَ أَسِفًا قَالَ بِتْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِ البَعَدِيِّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَاتُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَاجِّعْكَلِنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ النَّهِ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ لَأَهِا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكَذَ لِكَ جَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ الْأُنِّي وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُعَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ المُعِيُّ اللَّهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ إِلَّا خَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَّا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِن قَبِّلُ وَإِيَّنَّ أَتُهْلِكُنَا عِكَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّافِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَّهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُٱلْغَافِرِينَ ﴿ وَفِيَّا



- والمذنا إليك ثبنا ورجفنا إثبت
- إمترخم غهذهم بالقيام بأعمال تقال
- JYAKL التكاليل الشافة في التوراة
- \* غاروة وكروه وعطلوا
- 🕳 به يغدلون بالخل يخكثون فيعا يبتهم

﴿ وَٱحْتُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَالِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوك ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ الْأَقِيُّ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَٱلنَّبِيَّٱلْأَمِّتَٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًاعِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّةَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُوٓ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿ الْأَبْ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحِي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ وَمِن قَوْمِر مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مِيعَدِلُونَ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَا وَأَوْحَيْنَ ] إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَبِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبِجَسَتْ مِنْـهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَاۚ قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمْ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَرِي وَٱلسَّلُوَىٰ ۚ كُلُواْمِن طَيِّبُتِ مَارَزَفَّنَكُمْ وَمَكَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَّ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْهَادِهِ ٱلۡقَرۡبَاةَ وَكُلُواْ مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا نَّغَفِرٌ لَكُمْ خَطِيَّتِ كُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَسَّئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـ أَتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبِيتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ ﴿ كَذَٰ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ﴿ ١ قطعناهم
 مرفناهم
 مشرناهم
 ماعات المحاعات المحاعات
 المحاعات المحاعات المحاعات المحاعات المحاعات
 المحاعات المحاعات المحاعات
 المحاعات المحاعات

معترتهم
 عيتهم الحامثة
 بهم

العنام
 اشتخاب الأينمن
 (زيق

الْهَنَّ
 مادة مندية
 غلزة خالمتن

السُّلُوٰی
 الطُّائز المعروف
 بالسُّمان

جطة
 شنافت خطأ
 ذُلوبتا عث

• رَجْوَا غلاباً

 خاطرة البخر فرينة منه

 يغلون نخلون بالمئيد الفرم

لحرعاً طاهرة على وخو الماه

لا يُسْتِعُونَ
 لا يُراهُون
 أمر الستت

امر السبت تنفرهم تشجلهم والمحارثهم بالشقه

و مُعَلَّمُ وَ للإعشار والتنصل من اللائب شديد وجيع ال خوّا المتكثروا واشتغمتوا ■ خاميتين الزلاء مبعدين كالكلاب 350 = 1 (1) الو عزم . ار تعنی ■ پسو مهم market. و بلز ناهم التخاش والختير ناشم ■ خيف يتل سوه = غزهن ملدا الأذل حطام هذه الدنيا • فرسوا 157

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًاقَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِۦٓأَنجَيْنَاٱلَّذِينَ يَنْهَوَّكَ عَنِٱلسُّوٓءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْفِنْا لَفَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيِّينَ الله وَإِذْ تَأَذَّ كَرُبُّكَ لَيَبِّعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌرَّحِيمُ الْإِنَّ وَقَطَّعُنَكُمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّأَمِّنَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّٵتِلَعَلَّهُمْ يَرِّجِعُونَ الْإِنَّا فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ وَ رِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدِّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ ۚ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذِّ عَلَيْهِم مِّيثَنَّى ٱلْكِتَىٰبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ النَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلۡكِئۡبِوَأَقَامُواٰ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجۡرَٱلۡمُصلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجۡرَٱلۡمُصلِحِينَ ﴿ إِنَّا

- تعقنا الجنل فلتناه وزفداء
  - طلة غنانة از عبنة لطل
- فانستلخ منها
   غرخ منها
   بگفره بها
  - بعمره به العناوين الشائين
- أخثاد
   إلى الأرض
   زنخن إلى الدُلْإ،
   وزخني بها
  - تخمل عليه
     تخلق عليه
     تخلق عليه
     زار غزرا
- بالهث
   بالغر
   بالفر
   الدور

١ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ إِظْلَّةٌ وَظَنُّوٓ أَأَنَّهُ وَاقِعْ إِبِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَٰتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَٰذَاغَىٰفِلِينَ ﴿ ثُرُّنَّا اَوْنَقُولُوۤاْ إِنَّمَآ اَشْرَكَ ءَابَآ وُنَامِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَّ بَعَّدِهِمَّ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنْ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ ۗ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَئِكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَاْ فَأَفْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يَهْدِ أَلَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِلَّا v BIENIES

قزانا
 غلقتا وازخشنا
 غلجلون
 غیبلون
 وشمراون
 من فخل
 به پندلون

ا به پعیدود بالخل نحکشون بیما بنشم

متلشدر جمهم
 منتقرتهم للهلاك
 بالإنعام والإمهال

أملي لهم
 أشهلهم

جود کا خور کا ترغشرد

• طُغیاتِهم تجاوزهم اخذً

ف الكفر ■يَعْنَهُونَ

نشتۇن نىن ئۇشىد ئو تتخلۇرن

دانیان مرساها منی آنائها

متى إثباته ووقوعها

لا يُجلّبها
 لا يُظْهِرُهِا ولا
 نكتبك غلها

■ ثَقَلَتْ خَطْنَتْ لِمِنْدِينَةِ ا

خلج عنها
 غالم بها

وَلَقَدُّ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّ مَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ۖ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُنُمُّ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُّ ءَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَّ أُوْلَيِّكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلُهُمُ أَضَلُّ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْعَلَفِلُونَ الْأَثْلَا وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱَسۡمَكَؠۣهِۦۧسَيُجۡزَوۡنَ مَاكَانُواۡيَعۡمَلُونَ الۡإِبۡۤ وَمِمَّنۡخَلَقۡنَاۤاُمُّـةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مِيَعَدِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ َايَكِنِنَا سَنَسَتَدُرِجُهُم مِّنَ حَيِّثُ لَا يَعُلَمُونَ اللَّيُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱفَّلْرَبَ أَجَلُهُمْ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ (فَبُنَّ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغُيَنهِمُ يَعُمَهُونَ الْأَبُا يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاعًا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنهَ ۚ إِلَّاهُوَّ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةَ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ اللَّهِ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ ﴿ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ ۗ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ الْأِنَّا ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّننَّفْسِ وَجِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ۚ فَكُمَّا تَغَشُّهُا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۚ فَلَمَّٱ أَثْقَلَت دُّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ إِنَّهُ فَلَمَّا ءَاتَهُ مَاصِلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ءَ فِيمَا ءَاتَهُ مَأْفَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الَّذِيُّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّاوَهُمْ يُخَلَّقُونَ الله وَلَايَسٌ تَطِيعُونَ لَهُمُ نَصَّرًا وَلَاّ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَضُرُونَ إِنَّا وَ إِن تَدُعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَايَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمُ أَنتُمْ صَلْمِتُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّأَمَّثَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَنْطِشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُصِرُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ الدِّعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ إِنْ الْ



- تختاها
   تختاها
- ه فمترث به داشتنزت به بدتر
  - خطية • القلك
- منازت ذات يغلي
  - صالحاً بشراً سوياً معاللا
- قلا الطرون
   قلا الشهارة

يعمائر فلوبهم إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنَابُّ وَهُوَيَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ الْإِنَّا = غيد العقر مَّا لِيسَرُّ مِن أعلاق الثاس وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا . وأنز بالغزف العروف لحستة أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الْإِنَّ وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَا يَسْمَعُواْ في الشرع سير غنك يُعينك أو وَتَرَاهُمُ مَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْإِنَّا خُذِٱلْعَفُووَأُمُرُ يمرقك وِ ٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِينَ الْآَيِّ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ومتوسة أوصارف Alle . وخوسةما ٱلشَّيْطَنِ نَـزُغُّ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ويتأرنهن الغاولهم الشياطين ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّهَ مِّنَ ٱلشَّيْطَنِ تَذَكَّرُواْ بالإغواء • لا يقصرون فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ اللَّهِ وَإِخُونَهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ الانكلود عن 140 944 والجنتها لَايُفَصِرُونَ إِنَّ إِنَّا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا الحقرقفها من عقباك والعنز عا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمْ مطهرا الضراعة والثأة وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِٰقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قُرِي اللَّهُ مُوانَّا اللَّهُ مُوانًّا والمفة 64 عباللذؤ والأصال فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ وَأَذْكُر رِّبَّكَ أوائل الثهار وأؤاخره فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ أوكل وقت « پسنجلون وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ (إِنَّ اللَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يحضغون ويعتلون لَايَسْتَكُبِرُونَ عَنَّعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## سُورَةِ الأنفِّ إِنْ

الله ألرَّ خَرْاَلرِّحِي

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتُ قَلُوبُهُمْ وَإِذَا ثَلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ إِنَادُتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ أَلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَفَّنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّهُ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِ مُ وَمَغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ كُمَا أَخُرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ إِنَّ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَيْفِرِينَ الله المُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَمُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



• الأَلْفَال A 2020

> • زجلت المافث

ووفث

■ ہو کلون يختبذون

 أات الثن كة فالت السكارح والفؤة . وهي النفيز

■ داير الكافرين أعرفن

متيعا يعشبهم

• يُعشِكُم التعامل يختله غائيا عليكم كالغطاء

أثنا ولفوية

• رجز الشيطان وتوعقة

> - ليزبط يننذ ويقوي

• الرغب المؤف والفزع

> ه پتان أصابغ أو مقاميل

ه شاقرا خالفوا وغافوا

> int is a Language . 1500 التقالكم

ه مُتخرفاً لقتال مظهرا الانواغ Sec. Lon.

ه مُفخيرًا إلى فنة مُتَعَمَّا إليا الفايل النشؤ Line

200

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُرَّدِفِينَ لَأَقُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمٌ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِرُّحَكِمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطُهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُرُرِجْزَ ٱلشَّيْطَيْنِ وَلِيَرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ الْإِلَّا إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَ كَةِ أَنِّي مَعَكُمٌ فَتَبِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضِّرِ بُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٍ ﴿ إِنَّا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (إِنَّ ذَٰ لِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدِّبَ الْهِ أَنْ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِلَّهِ دُبُرَهُۥ إِلَّامُتَحَرِّفَا لِقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَ<del>ا</del>ءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّهُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ لَأَنَّ

اليلي المؤمنين النبغ قائمة الموجن المدنيك المنتفية المنتفية المنتفية

ا تشقیتخوا تطکوا المستر لأفذى البخش



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُمَّ وَكَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ﴾ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُسِلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَيْفِرِينَ إِنِّكُمْ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْفِي عَنكُمُ فِتُتُكُمُّ شَيْئًا وَلُوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَاوَهُمَّ لَايَسْمَعُونَ إِنَّ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَايَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمَّ خَيَّرًا لَّأَسَّمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ كَانَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلِّبِهِ وَأَنَّهُ ۗ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ لَنَّ وَاتَّـ قُواْ فِتْنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّكَةً وَأَعْلَمُوٓ الْأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ فَإِنَّا

 بهخطقکم افدان بنشائرگم بنترخه

• قرقانا توراً او نخاذبشا دخائون

إلى بقولا
 الى بقى توك بالوقاق

بمدود باوتان امناطير الأولين اكاديثهم المسطورة ال كليهم وَ اَذْكُرُوٓ الإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطِّيِبَنِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَا يَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٨ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَالَاً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ كُو إِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُٱلْمَكِرِينَ (أَنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْءَ ايَكْتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآهُ لَقُلْنَامِثُلَ هَٰذَٱۤإِنْ هَٰذَٱۤإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رَعَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُوِٱتَّتِنَابِعَذَابِأَلِيمِ ﴿ ثَيُّ ۗ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُّ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ

نكاة ونضيية
 متبرأ
 ولضيية
 نشرة
 نشأ ونائما
 نيخة
 نيخة
 نيخة
 نيخة
 نيخة
 نيخة
 نيخة

وَمَا لَهُ مْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواۤ أَوْلِيآ ءَهُۥ إِنْ أَوْلِيآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِ مُحَسِّرَةً ثُمُّ يُغَلِبُونَ وَ اللَّذِينَ كَفَرُو إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ إِنَّ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعَضَهُ, عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ, جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ, فِي جَهَنَّمُ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُنَّ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغُفَرَّلَهُ مِمَّاقَدٌ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَدْنِكُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ, لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوًا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمُّ نِعُمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١



- يوم القرقان
   يوم بدر
- بالغدوة
   خانة الوادي
- وضليه • لفتيگئم خينتم من الفتال

﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَاغَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَاتَعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآأَنزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنِيَاوَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُّمْ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِيْ وَلَكِنَ لِيَقِضَى ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰمَنْ حَيَّ عَنَ بَيِّنَةً وَ إِنَّ ٱللَّهُ لَسَجِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَّارَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ, عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيَّتُمُ فِي أَعَيْنِكُمْ قِلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِ أَعْيُنِهِ مِ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَأَتْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ

وتلهن
 ریخکم
 قلاش
 وفاؤلئم
 مشانا
 <l

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِينَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارِّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي مُ مِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (﴿ إِنَّ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهَٚوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْتَرَى إِذْيَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُمُّ يَضِّرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ (إِنَّ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَنتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

وتنفقه الطفرة يهم • فنزد بهم ففرقي وتحوف • فالله إليهم فالحرخ إلهم عهذهم و على سواه غلى استواء في العلم بنيده I miles المأمئوا وتجؤا من العَدَّاب • رباط الحيل خبهاق مبيل الله ه جنخوا للسلم ماأوا للمسالعة

والمسالخة

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آَنِّ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۗ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُّ كَذَّبُوا بِءَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهَّدَهُمْ فِي كُلِّمَ إِنَّهُمْ وَهُمْ لَايَنَّقُونَ إِنَّ فَإِمَّانَتُقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدٌ بِهِم مَّنَّخَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱلْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ أِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ الْمُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَ إِنَّهُمْ لَايُعْتِجِزُونَ الْهُ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّااَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ ١٠٠ ١٠ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَاوَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿إِنَّ



خشنك الذات كالبيث
 أشورك خرض
 المؤونين
 المؤونين
 إلى في خلهة
 أسائع في خلهة
 أسائع في أفضل
 أسائعة
 أسائعة

وَ إِن يُرِيدُوا أَن يَغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِا لَمُوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ, عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَكِّرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعَيْرُونَ يَغْلِبُوا مِا تُنَيِّنُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاتُكُمْ مِّاتُكُ يَغْلِبُوَّا أَلْفَ امِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ مَقَوَّمٌ لَّا يَفْقَهُ وَآكَ الْأَيْكَ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَاْ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُوا مِاٰتُنَيِّنِ ۚ وَإِن يَكُنُ مِّن كُمُّ ٱلْفُ يَغْلِبُوٓ ٱلْفَكِينِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِينَ اللَّهِ مَاكَاتَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِرَ فِي ٱلْأَرۡضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ اللَّهُ لَوْلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا ٓ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الْكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالَاطَيِّبَأُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ

 الأرخام القرابات

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِن يُربِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيـ مُحَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمُولِلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَ إِنِ ٱسۡـتَنصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ (اللَّهُ) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآ ءُبَعُضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ لَإِنْكَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهٰدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمُ مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّا وَٱلَّذِينَءَامَنُوا مِنْ بَعْدُوَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكِكَ مِنكُوْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

## 

بَرَآءَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْمُثَا فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُوٓ أَنَّكُمُ عَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَ مُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبُتُمُ فَهُوَخَيْرٌ لِكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعَجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّيعِ إِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَيِّسُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرُمُ فَأَقَنَّلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُرَّ وَخُذُوهُرُ وَاحْمُرُوهُمْ وَأَفَّعُكُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُ اللَّوَكُوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ إِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ إِذَاكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ



• نزاءة نزاؤ والبقة

 غير معجزي الله غير فائتين من عدايه بالهزب

■ المؤاثق إغلام وإيذانً

لم ينظاهروا
 أم يناولوا

• انسلخ الأحقر

اللفت وتعتث

اخضروهم
 خيتوا عليم

• مَوْضَدِ طريق وَمُمَرً فيما الشظائوا
 فيما النظائوا
 غير النهد
 غير غير أو
 أو المثناء
 أو المثناء

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّ مُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمُ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الْإِنَّا كِينَفَوَ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُو مِهِمٌ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمُ فَىسِقُونَ لَهُا ٱشْتَرَوْاْبِاَيَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَاقَلِي لَا فَصَدَدُواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُوْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوْةَ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ كَثُوًّا أَيُّمَٰنَهُم مِّنَ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓا أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَكَأَيْمُنَ لَهُمْ لَكَلَّهُمْ يَنتَهُونَ الْآَيُّا ٱلَانْقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُو ٓالْيَمَانَهُمْ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّكُ مَأَوَّكُ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخُشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ

 مُنِطْ قاوبهم
 الشديد
 الشديد
 وَلِيجَةُ
 رأسحاتِ سرّ يطالة
 مُخطِك
 مُخطِح الماة

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَّفِ صُدُورَقَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُّرُوبَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ فِي الْمُرْحَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَرْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ . وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ كِمَاتَعُ مَلُونَ ۚ إِنَّ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعُمُرُواْ مَسَحِدَاللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرْ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَايَعَ مُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْءَاسَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ﴿ ﴿ الْحَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِرَكُمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَخِر وَجَهَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمُوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴿ إِنَّ



استخبوا
 اختاروا

افترقشوها
 اکشتهوها

خَـــادَهَا
 بَوارَهَا

• فتربعنوا

قالتظروا ماديده

 بما زخت مع شقیها يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ الْآيُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٤٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيكَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَىٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ ثَيُّ قُلْإِن كَانَءَ ابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَ إِنْ الْحُوانُكُمُ وَأِنْوَاجُكُمُ وَأَزُواجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُةٌ تَخَشُونَكَسَادَهَا وَمَسَكِينُ تَرْضَوْ نَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عِنَدَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِبَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ لَقَدُّنَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمُ تُغُنِ عَنَكُمُ شَيَّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّتُتُم مُّدِّبِرِينَ ﴿ ثَاكُ أَلَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوْهَ ا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ ۞

شيءَ فلدر . الوعيث المقائر على ++- >3) = صاغرون متفاتون ■ يُعناهنون يتالهون • الى يُؤفكُون كيف يصرفون عن الخق • أخيازهم فلناه البهرد • وُهْبَالتَهُمُ 5:2

المنازى

• تجنی

= غيلة 1,3

■ الجزية الخراج

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَكَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللَّهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقِّ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِّيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ إِن شَاءً إِنَ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا إِلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵٙڮؾؘڹۘحَقَّ يُعُطُّواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمُّ صَنِغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِ هِمَّ يُضَعْهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَكَلَكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ إِنَّ الَّهِ ٱلَّحِٰكَ أَمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُ أَنَّكَ أُوَّا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ اَبَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبِّن مَرْيكُمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُواْ إِلَا لِيَعَبُدُواْ إِلَىٰ هَا وَحِداً لَّا إِلَنْهُ إِلَّا هُوُّ سُبُحَنْنَهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ ١ • يغهره ينت • أثنته

- CO.

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفَوْهِهِ مَّهِ وَيَأْبِكَٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ, وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ إِنَّ هُوَٱلَّذِي لَرَسُولَهُۥ بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥعَلَى ٱلدِّ كُلِهِ وَلُوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ الْآيَّ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أُمُّوٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَىٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَ ۖ وَٱلَّفِضَ ۗ وَلَا يُنفِقُونَهَ لِٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ثَنَّ يَوْمَ يُحْمَىٰ افي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوِّوكَ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنُه اللهُ إِنَّا عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ آثَنَا عَشَرَ كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حُرُمٌّ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّـ مُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ وَقَـٰنِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كُأَفَّةً كَمَا لَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا كافةواع

الأعير غرمة عهر لل • ليواطنوا إرافقوا • النفروا الفرنجوا **300 =** Sug

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ ءُ زِيكَادَةً فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَكَرَمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مَسُوَّهُ أَعْمَالِهِ مَّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِينَ الْآيَّ يَّا يُتُكَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُو إِذَاقِيلَ لَكُواْ نِفِرُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلٌ ١ إِلَّانَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيُرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْآيَا إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِيهِ لَا تَحْتَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ, عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ, بِجُنُودِلَّمْ تَرَوُّهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَكُرُواْ ٱلسُّفَارَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿

 جفافاً وثقالاً غلى أية
 خانة كشم
 غرضاً قريباً مشمأ سهل

المأخد • سفراً فاصداً شترسطاً بين الغريب والنجد

مروب والم الشاقة التي الشاقة التي الفضع عطلة

 ابغالهم لهومتهم بالغزوج

فيطهم
 خينهم
 الماروج سكم

خالاً
 خزا ونساداً

2.3.

ا لأوطنغوا جلالكم المترغوا يتنكم بالتمايم للإنساد ٱنفِرُواْ خِفَافَاوَثِقَ الْاوَجَ بِهِدُواْ بِأَمُوْ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مُ تِعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِئَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ إِنَّا لَيْكَا عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَايَسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَايُؤَمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْتَابَتَ قُلُوبُهُ مَ فَهُمْ فِي رَيْبِهِ مِّ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ فَي هُ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِكن كَرِهَ اللهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَسْعِدِينَ ﴿ لَيْ الْوَخَرَجُواْفِيكُمُ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالًا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُوْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّلِمِينَ الْإِنَّا

قلبوا لك
 الأموز
 ديروا لك
 الجنل
 والكالبد
 فاتريمون
 لتنظرون

لَقَدِٱبْتَغَوُّاٱلْفِتْنَةَ مِن قَبِّلُ وَقَكَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمْ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتُذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِينَ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمَّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةً يَقُولُواْ قَدُأَخَذُنَا أَمْرَنَامِنِ قَبُ لُ وَيَكَوَلُواْ وَّهُمُ فَرحُونَ ﴿ فَأُ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَ مَوْ لَـٰنَأْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــتَوَكَّىٰ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنَّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابِمِّتْ عِندِهِ \* أَوْ بِأَيْدِ بِنَأَ فَتَرَبِّصُوّا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ثُبُّ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُ مَّ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ١

لاحق الفشقة
 لغاز قوذ
 بغاز قوذ
 بغائر ذرعكم
 عناجا
 مناجا

مند بلخزون إليه عفارات

كهوفا في الجيال • مُذخلاً سرداباً في الأزخر

 پختخون پشرغود و الدغول دو پلمؤلا

نعینگ • العاملین علیها کالشناه و الکشات

في الرقاب
 فكاك الأرقاء
 والأسرى

الغارمين
 المدين الدين لا يجدون قضاة

في سيل الله
 في جميع القرب

ابن السيل
 السافر المنقطع
 عن ماله

 اؤن نشتغ ما يدال ده زئيمندلله

أَذُنَّ عَيْر لَكُمْ
 يَشْنَعُ ما يعودُ
 بالجر عليكم

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم جِهَا فِي ٱلْحَيَزِةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَهُ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُو وَلَكِئَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَقُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْمَغَكُرَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤِّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُۥٓإِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبِّنِٱلسَّبِيلِّ فَريضَكَةً مِنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلُ أُذُنُ خَيْرِ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِمٌ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

> شداد وموقع اللّه بمرعتان 🀞 شخيد الر مدم ومال تعدد 💍 فطته

است ۹ همرکات لژومیا و مد۹ او ۶ و جموازا
 او و همرکات و مد هسترکانسان

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,فَأْبَ لَهُ,فَارَجَهَنَّمَخَلِدًافِيهَأ ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةً نُنبِّنُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَكَبِن سَأَلُتَهُمْ لَيَقُولُ ﴾ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ. وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُزهُ ونَ ۞ لَاتَعَنْذِرُوا قَدَّكَفَرُتُمُ بَعُ دَإِيمَٰ نِكُوۡ إِن نَّعَفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمُ نُعُ ذَبِّ طَآبِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مُ مِنْ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقِّبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيمُ إِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ الَّهِ ۗ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَكِفِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَهِيَ حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۗ ١

ا بخلافهم بمسيهم من ملاد الدنيا دخشتم دخشتم النابل النابل بطث الشقات الشقات التفات

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ الْمُسَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمُوَلًا وَأُولَٰ دُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِ مَّرُوخُضَّتُمْ كَٱلَّذِي خَكَاضُوٓ أَوْلَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١ أَلَوْ يَأْتِهِمُ نَبَأَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِرنُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِيمَ وَأَصَّحَبِ مَدِّينَ وَٱلْمُؤَّتَفِكَتِ أَلْنُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَاتُ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ النَّفُسَمُمْ مَيُظْلِمُونَ لَإِنَّا وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بُعَضَّيَأُمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَيُقِىمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَئِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جَبِّري مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنَّهَ مُرُخَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدَّنِّ وَرِضُونَ مِنَ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ آَيْ

شَلْدُ عليهم المنطقة وا تا تحرفوا وَمَا عَالُوا الجَوَاهُمُ مَا يَشَاجُونَ بِهِ الجَمُورُونَ المَا يَشَاجُونَ بِهِ المَا يَشَهُمُ المِمُورُونَ المِمُورُونَ المِمُورُونَ

• اغلط عليم



ا جَهَدِهُمَ طَاقَتِهِم وَوُسُونَوْنَ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّكُّ وَبِنِّسَ ٱلْمَصِيرُ الَّذِي يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسُلَمِهِمُّ وَهَمُّوا بِمَا لَرِّينَا لُواْ وَمَا نَقَـَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَا هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيَّرا لَمُّ مُ وَإِن يَـتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمَافِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِۚ وَمَالَهُ مُرْفِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَيِتُ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ \_ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ فَلَمَّآءَاتَ لَهُ مِ مِّن فَضَّلِهِ عَجَلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ الإِنَّ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِهِمْ إِلَى يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ۚ إِنَّهِا ٱلْرِّبَعَالَمُوۤ ا أَنِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُووَنَجُونِهُ مُووَأَبُ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَايَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرْ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَكَمْمُ عَذَابُ ٱلِيمُ الَّهُ

لالمنزخوا للجهاد المنالقين المتحاش عن الجهاد ا • تؤخل الأشناة 570 144137 • الطّزل البغنى والسنفة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ أَنَّ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ اللَّهِ عَكُوا إِنَّامُوٰ لِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَالْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ الْإِنَّ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنَّهُمَّ فَأَسْتَتَذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْلٌ تَخَرُّجُوا مَعِيَ أَبَدَّا وَلَن نُقَيْئِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَنَّةٍ فَٱفَّعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آَحَدِ مِّنَّهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَلَاتُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَعِفُونَ ﴿ فَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال أُنْزِلَتَ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ لَٰ إِنَّا اللَّهِ

الخزالف
 اشتاء
 فتنطقات
 الشغلزون
 الشغلزون
 الشغلزون
 الكافئة
 الكافئة
 إثم أو دنت
 تغيمن
 تغيمن
 تغيمن
 تغيمن

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمّ لَايَفْقَهُونَ ﴿ لَٰهِ كَالِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُثُمُّ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَعَيِّمَا ٱلْأَنْهَ مُرْخَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَايَجِـدُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَانَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُو لِهِ ۗ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ اللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ا وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآجِدُ مَا أَجِمُ لُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ مِّ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأَلَّا يَجِـدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ هِ إِنَّهَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعَّذِنُونَكَ وَهُمْ أَغَٰنِيَآءُ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِمِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِم مَ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الرَّبِّي



رخس
 قائر
 خزانة
 وخشزانا
 يتبيل
 الفؤائز
 ومصائة
 ومصائة
 الشرر والشرة
 الشرر والشرة

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمُّ تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشُّهَا لَهُ فَيُنْبِتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّهُ جَهَنَّهُ جَنَآ عَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يُكَالِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوًا عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَوّا عَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ ۗ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْ رَمَّا وَيَتَرَبَّضُ بِكُواُ الدَّوَآيِرَ عَلَيْهِ مْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ۚ وَأَلَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُكِتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَ تِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآلِا إِنَّهَاقُرُبَةً ۗ ڵۜۿؙڡ۫ؖ۫ڛؽڐڂؚڷؙۿؙؙٛٛٛۿؙٲڶڷؘڎڣؚۯڂۛڡؘؾؚ؋<u>ؖ؞ٳڹۜٙ</u>ٲڶڷٙ؋ۼؘڣٛۅڒؙڒۜڿؚؠٞٞ۩۫

مرقوا
 رندوا
 رندوا
 رندوا
 راموا
 <li

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمُ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَ ٓ أَبُدُا ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَّمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيمِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الَّإِنَّا خُذْمِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لِّمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ثَيْنًا ٱلْرَيَعُ لَهُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنَّ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

(2011/02)

 جزاراً مُشارُة اِلْمُؤْمِنِينَ
 إِرْصَاداً

رَّلُمُّا وَالْبِطَارِاً • على هفا

- عن --عل طَرْف وخراف

• بخزیں المؤو . او الم المان بالحجارہ

ه هار متصدّع ، آثانی عل اتیله

فائتهاز به
 فسقط البنیان
 بالیاق

تقطع قلوبهم
 تضطع أجزاة
 بالموت



وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَاذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَاْبَيْنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسِّنَى وَٱللَّهُ يَشَّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ النُّنُّ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًّا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدً فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهُرُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَ مَنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَّهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أُم مَّنَ أُسَّسَ بُنْيَكُنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَادِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ لَأَنَّا لَايَزَالُ بُنِّيكَ ثُلُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوَّارِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مِنْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُوٰ لَكُمُ بأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَّنَلُونَ وَعُدًاعَكَيْهِ حَقَّا فِ أَلتَّوْرَ مِنةٍ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوِّزُ ٱلْعَظِيمُ ۗ إِلَيْ

الشابخون المغرن أو الشابشون أو الشابشون أو الشابشون لأوامره لأوامره ونواهيه ألقاؤة
 الشابشون الله المغرب المغربان المغربان المغربان المغربان الشابؤة

خۇقامن زۇپ •الغشزۇ الشىدۇ والىشىيى

الشدة والصبيق عزيغ أحمل ال الثخليف عن الجهاد

ٱلتَّيَبِبُونِ ٱلْعَـٰبِدُونِ ٱلْحَـٰمِدُونِ ٱلْتَّيِمِونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَالْكَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ الْأَنَّ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَءَامَنُّوَاأَنَ يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوۤاْ أُوْلِي قُرُوۡكِ مِنْ بَعَدِ مَاتَبَيَّنَ لَمُمُمَّ أَنَّهُمُ أَصَحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِيمَ لِأَبْيِهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّانَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيءَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ الَيْنَ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (وَإِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ بما زخیث
 مغ تخبها
 لا پرغبوا
 بانشیهم
 لا پترفنوا یا

• نمنټ ننټ ما

ا منځنه انځنه نا

يَعِيطُ الكفار
 يُغيثهُمُ

ليتفروا
 ليغرنجوا
 لل الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَقَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُراَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْأَن لَّامَلْجَاأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَالنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ لَهِ كَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ لَٰ اللَّهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهمْ عَننَّفُسِهِ إِذَاكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأَ وَلَانصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَوَلَايِّنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيَّلًا إِلَّاكُنِبَ لَهُ م بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرًا لَمُحْسِنِينَ الْإِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُ مُأَلِلَّهُ أُحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةُ فَلَوْلَانَفَرَمِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَـٰنَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمَّ إِذَا رَجَعُوٓ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



فيأذة وعشونة TPLU; ■ بفقون والبلايا

100 منغث وشاقي و ما غطي Size

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ لَآيًّا وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِنَّ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَاذِهِ إِيمَنْنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفُرُونَ الْآَثِيُّا أُوَلَا يَرُوِّنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَّتُرَةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِذَامَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَّظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَلَ يَرَىٰ كُمُ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَكِ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لْإِنَّا لَقَدُ جَآءَ كُمِّ رَسُوكَ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنْ لِرُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرْحُرِيضُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينِ رَءُوفُّ رَّحِيمٌ الْآيَا فَإِن تَوَلُواْ فَقُلُ حَسِّبِ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ لَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرِّشِ ٱلْعَظِيمِ الْأَلِيَّ سُورَةُ نُونِينَ

الَّرَّ تِلْكَءَايَنتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَّا أَنَّ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ رَجُلِمِّنْهُمْ أَنَّ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَيِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُّبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعَدِإِذَ نِنِّهِ عَذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ إِنَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ مَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ الْمِاكَانُوا يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعْلَمُواْ عَدَدَٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا إِلَّا إِلَّا كُوِّقٌ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ۚ إِنَّا

 قدم ميدق سابقة قدي ، وشرفة زيمة

بالنسط
 بالندل

و حجو ماه بالغ غاية الحرارة إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنَّ ءَايَٰكِنَا غَكِفِلُونَ لَإِنَّ ۗ ٱلْوَلَتِيكَ مَأُوكَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ يَهِّدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعِنهِمُ ٱلْأَنْهَ لُرُفِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ دَعُولِهُمْ فِيهَاسُبْحَلْكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَمْ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡخَيۡرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمۡ ٱجَكُهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَامَسَّ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ ۗ أَوْقَاعِدًا أَوْقَا بِمَا فَلَمَّا كَشَفَّنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, مَرَّكَأَن لَّمْ يَدَّعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُ, كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم دِاْلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُو ۚ كَذَٰ لِكَ جَنْرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثَنَّ أُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ القصي إليه
 الجلهم
 المفلكوا
 وأبيدوا
 طغبانهم

ه طغیابهم تخاوزهم الحد ن الکتر

 يغننهون يغننون من اثرند او يتحيزون



• الطُّنُّرُ الجَهْدُ والبلاء

= دعانا لجنبه

مُلْقَى لَجْنِهِ

ا فؤ استنفر عل حالته الأول

> ■ القُرُونَ الأنت

■ خلائف غلقان لا اقزاع به
 لا انفنخم به
 لا إغلخ
 لا غرز

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتْ فَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرَّجُونَ لِقَاءَنَا ٱثَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَ ذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي ٱنْ أَبَدِّلَهُ, مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ إِنَّ قُللَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَىٰكُمْ بِهِ ۚ فَقَدُ لِبِئْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لَأَنَّا فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَنتِهِ إِنَّهُ لَايُفُلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَّلَاءَ شُفَعَوُنُوا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبِّحَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١١٠ وَهَا كَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أَمَّكَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ مْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿إِنَّ وَيَقُولُونَ لَوَلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايِكَةً مِّن رَّبِّهِ ۖ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ﴿ ثَا

• طرّاة نات ، نائية

• مگر دلئروطنن

 عاصِق عديدة الهنوب

أحيط بهم
 أخلكوا

• ينفوذ المسلود

يىسىدون • زُخرَفْهَا

العنازعها بألوان النبات

> ا خصیداً کالتخص

بالمناجل

د از نعن از ننگ زروعها

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّ كُرُّ فِي ءَايَاتِنَاْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمَكُرُونِ الْنَا هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَقَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓ أَأَنَّهُمْ ٱلْحِيطَ بِهِ مُّ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيَّ تَنَامِنَ هَاذِهِ إِلَىٰكُونَكَ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنِحَالُهُمْ إِذَاهُمْ يَبِغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَكُعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعُكُمُ فَنُنِيَّتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مُنْ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَ مُوحَتَّ إِذَآ ٱخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاَزَّيَّنَتَ وَظَرَ أَهَلُهُآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَهُمَّا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِٰ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُٱلْآيَنتِ لِقَوِّ مِينَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدُعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْنَقِيمٍ ﴿ وَيُ



= لايزمل لاينش

- فشر دُخان معه سوادً

> ا باله الر متران

غالع من عدايه • الهديث

والبث

ا نگانگم از نوا نکانگ

■فرنگایتهم گرف ویژه تنهد

> ■قبتلوا تخفيز وتغلق

• فالن لضرفون فكيف يُعدّل بكم عن الحق

• خلف ثقف

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَّهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةً أُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِتَةٍ بِمِثْلِهَاوَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّالَمُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّمْ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُ مُ وَقِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَيَةٍكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ الْإِنَّا وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمٌ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَّا وُهُم مَّا كُنْنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَغَ فِلِينَ ﴿ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَغَ فِلِينَ ﴾ هُنَالِكَ تَبَّلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآأَسُلَفَتْ وَرُدُّو إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ قُلْ مَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَوَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ الَّذِيُّ فَذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْمَعَيُّ فَمَاذَابَعُدَالُحَقِ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى ثُصَّرَفُونَ ﴿ آَيُّ كَذَالِكَ حَقَّتَكَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوَّا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَيُّ

فائن لوفكون
 فكند لمشر أو در من
 الميد الشيل
 الميدي
 الميدي

قُلْهَلْ مِن شُرَكَابٍ كُوْمَن يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ شُرَّيْعِيدُهُ وَلُو ٱللَّهُ يَسْبَدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُۥ فَأَنَّ ثُوُّفَكُونَ الْأِنَّا قُلُهلَمِن شُرَكًا بِكُومَ مَن يَهدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّنَ لَا يَهِدِئَ إِلَّا أَن يُهْدَى فَالكُورُكَيْفَ تَحْكُمُونَ الْآَلُ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلْاَظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ الْمُ وَمَاكَانَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَيْ الْمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُمُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَاَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِيقِينَ الْمِيَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِ مُّ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ لَا إِنَّا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ وِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيغُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِي ءُ مِّمَاتَعُ مَلُونَ ﴿ إِنَّا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَايَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا

■ينظر إليك يُعَامِنُ دلائلَ نبؤتك

■ پالفشط بالمذل

• اراتشم اعبرون

■ يانا

SYI-

آلان لۇبنون بوقوھ

يستطيعونك
 يستطيرونك

• [ي نند

ه بمعجزين فائيس الله بالهرب

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْمُمْ لَايُبْصِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْتًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرَّ يَلْبَثُو ٓ الِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيِّنَهُمُ قَدِّخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ الْإِنْ وَإِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُعَكَى مَايَفَعُلُونَ ﴿ إِنَّ وَإِكْ لِ إِنَّ وَإِكْ لِ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَكَاءَ رَسُولُهُ مِّ قُضِيَ بَيْنَهُم وِٱلْقِسْطِ وَهُمُّ لَايُظْلَمُونَ الْإِنَّا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَلاقِينَ الْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ (ثَا قُلُ أَرَءَ يُتُكُرُ إِنَّ أَتَكُكُمْ عَذَابُهُ ، بَيْنَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسَتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَا مَنْهُم بِلِّءَ ٱلْكُنَّ وَقَدَّكُنُّم بِلِهِ تَسَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلُ جُزُورَنَ إِلَّا بِمَاكُنُنُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَيَسْتَنَابِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّا لَا إِنَّا



الدائة
 أنفة والأسف
 انواقم
 اغبرون
 عفنزون
 نكدتون
 في هان
 المرخفين
 المرخفين
 المرغون
 ما يغثرن
 ما يغثرن
 وزن أمم نشؤ
 وزن أمم نشؤ
 وزن أمم نشؤ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِلِي وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْا ٱلْعَذَابَّ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسَطِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( فَا اللَّهِ حَتَّى وَلَكِمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِينَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَخَايْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رَزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ ٱللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ اللَّهِ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعٌ زُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصَّغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ إِنَّ ۗ

 البارة العلبة والقدرة يخديون يخديون فيما يستبرنه البه تعال منقطان خشة وترهان أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِ مَوَلَاهُمْ يَعَزُنُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ اوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَائِدِيلَ لِكَامِنَ ٱللَّخِرَةِ لَائِدِيلَ لِكَامِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآ إِلَّ إِلَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَا وَصَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَــُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ شُرَكَاء ۚ إِن يَــتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسَّحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبِّصِرًّا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاينتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ الْإِنَّا قَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَننَهُ مُوَالْغَينَيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن شُلْطُن بَهِنذَ ٱلْتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَّ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ اثْمَرَ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ



خلر
 خلف وشا
 بالنجي شخة
 طريلاً
 خاجيغوا المرتحة
 منشئوا على
 منشؤا على
 خيفة وهذة
 خيفة وهذة
 ألفشوا إلى
 ألفشوا إلى
 ألفشوا إلى
 ألفشوا إلى
 ألفشارون
 ألائتهأون
 لائتهأون
 لائتهأون
 لائتهأون
 لائتهأون

، نطبغ نائبة

قلبتنا المُونِيا وَالصَرْفَا

الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقَوْمِ إِنْكَانَكُبُرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوَّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَايَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوّا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمُ مِنَ أَجْرُإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَاۚ فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُٱلْمُنُذَرِينَ الْإِنَّا ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ مُرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَكَآءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُلَا ثُكَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايَٰنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ( فَيُ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمُّ أَسِحْرُهَاذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنِحُرُونَ الْآلِالَّ قَالُو ٓ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُوِّمِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ إلى المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الموضعة عداب المنطقة على المنطقة المنطقة على الم

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَنجِرِعَلِيمِ الْأَبْ فَلَمَّاجَأَءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُوبَ إِنَّ فَكُمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنِّي وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجِّرِمُونَ ﴿ إِنَّا فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّاذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِمِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْئِنَهُمُّ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكْفَوْمِ إِن كُنَّخُمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو ٓ أَإِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ إِنَّكُ فَقَالُواْعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثُنِّ الْأَبِّ وَجَعَنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِينَ الْآثِيُ وَأَوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَـلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبُـلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِراً لَمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَّ إِنَّكَ ءَانَيْتَ فِرْعَوِّنَ وَمَلاَّهُ وَنِنَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَهِ وَ ٱلدُّنْيَارَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أَمْوَ لِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَكَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَلَايُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ٱلۡعَذَابَٱلْأَلِمَ ﴿ إِلَّهُ ۗ

- . نالياً وعدوا ظلمأ واغمدان
  - 1.55N

    - ا يزان Ball.
  - مُنوا صدق المثولاً صالحاً
  - الممترين الشاكين الثارارين

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَافَاًسْتَقِيمَاوَلَانَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَجَنُوزُنَابِبَنِي إِسْرَهِ يِلَٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيّا وَعَدَّوّاً حَتَّ إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُوٓ أَلِسْرَهِ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ عَالَكُنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِعَنَّءَايَنِينَا لَغَنفِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَلَقَدْبَوَّأَنَابَنِي إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقَٰنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقَّضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْك فَسَّكَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرَءُ وِنَ ٱلۡكِتَبُ مِن قَبِلُكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ كُلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

🔵 مد ۲ هرفان تزوما 🤚 مدّه تو اتو ۲ هموترا 😅 😅 پنفاد ومواقع تحکّ (عرفتان) 🐞 نفتيم اثراه 🍵 مذوتجه) تو څمونان 🐧 مد همموندستان

**ESPINI** 

الرجمن
 انتذاب
 أو السلط
 خيفا
 ماتبلاً عن الباطل إلى
 الدين أحق

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا إِلَّاقَوْمَ يُونُسَ لَمَا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنُهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰحِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَهُ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَالْأَرْضِ وَمَاتُغُنِي ٱلْآيِكَ وَالنَّذُرُعَنِ قَوْمِ لَّايُؤُمِنُونَ إِنَّا فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَننَظِرُوٓ ۚ إِنِّي مَعَكُمُ مِّنِ ۖ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ إِنِّنَّا ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّ كُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْأَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا كَأَنْ أَقِعْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِنَّ وَلَاتَدُعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ الَّإِنَّا

## سُورَةٌ هُورْدُ ٢

بِسْسِ إِللّهِ الرَّحْ الرَّالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْ الْمَالَةُ الْمُعْ الْمُلْكَ مِنْ الْدُنْ حَكِيمٍ خَيِمٍ الْهُ اللَّهَ الْمَالَةُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللل

أخكنت آبالة
 لطنت نظما
 تنقاأ
 أفضلت
 كرف ن
 الشربل
 إلىشورة

بطرونها غلى الغداؤة يتشغلفون فيالهم يُنافِئون في الشَّتُر



• لِنْلُوكُمْ ينتزئ مُلْدُة من الأمّان لزَّلُ . أو أخاطً • فيتوس منبيذ أتأس والقريا = حتراة نابية وتنكيو

يُعِلُّو بِالنِّعْمَةِ ، مُعْتَرَّ

ه وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَكِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْنَامٍ وَكَانَ عَرِّشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبِّلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوّا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌمُّهِينٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَّ لَيْسَ مَصْرُوفًاعَنَّهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّا وَلَيِنُ أَذَفَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْ مَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيَنُوسُ كَفُورٌ ﴿ إِنَّ وَلَ إِنَّ أَذَفَنَكُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورُ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرُكِبِيرٌ لِإِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَمْدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ. مَلَكُّ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّ

لا تنظيرن شيعاً
 من اجورهم
 خيط
 مزية
 مزية
 مؤجا
 مؤجا
 مغزجا
 مغزجا

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأَتْوُا بِعَشْرِسُورِ مِّثْ لِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ آيُّكُ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْرَلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّإِلَاهُ إِلَّاهُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسلِمُونَ اللَّهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَافَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنْهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِهَا وَهُرِّفِهَا لَايُبُخَسُونَ ا إِنَّ أَوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثِنَّ ٱفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن فَبَلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رِّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنَّ أَظْلَوُمِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُهَ الْأَشْهَادُ هَنْ وُلاَّءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِ مُّ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَلَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبُّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَ الرَّبِّ

💣 تلخيم الراء

ایشناند وموظع اللّله ایدوغاتر
 ادغام ، ومالا بلفات

مغجزين
 فائين عذابه
 او أراده
 خل خزم
 خل زيت . أو لا
 أغيثوا
 المتناثرا وخشتوا
 بادي الرأي
 وظائو
 وظائو



أرائشم
 أغيرون
 فغيت
 أغين

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُحْمِين دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ۗ لَاجَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُو ٱلصَّلِلحَنْتِ وَأَخْبَتُو ٓ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالَّأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكُّونَ ا ﴿ وَلَقَدُ أَرُّسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١ أَن لَّانْعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ مِ ا ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَ عَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَاوَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُّ أَرَاذِلُنَابَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَامِن فَضَّلِ بَلِّ نَظُنُّكُمُ كَندِيِينَ اللِّيا قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتْمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَا ۚ مِن رَّبِّي وَءَالَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُرُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ ﴿ إِنَّ الْمِثْلَ

وَيَنْقُوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْبِطَارِدِٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِهِمْ وَلَكِخِيِّ أَرَنكُوْ قَوْمًا جَنَّهَ لُونَ إِنَّ وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَهُ مُّهُمَّ أَفَلَانَذَكَّرُونَ إِنَّا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِم إِنَّ إِذَا لِّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ عَالُواْ يَكُوحُ قَدِّجَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدُلْنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ﴿ ثَالًا قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ثُرَّا ۗ وَلَا يَفَعُكُمُ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ, فَعَكَى إِجْرَامِي وَأَنَابَرِي ءٌ مِّمَّا جُحُرِمُونَ (وَيُ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّامَن قَدْءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَاصْنَعِ ٱلْفُلِّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ (m)

- تزدري
- بِمُعْجِزِينَ فائتين الله بالهرّب
  - يُلونِكُم يُضِلُكُمُ
  - قَعَلَى إِجْزَامِي
     عِفَاتُ ذَئِي
    - قالا نجن قالا نخزان
    - باغیننا

بحقيقنا وكلاءتنا

• يَجِلُ تَجِبُ • الشُرَرُ الْدُرُ رَامُ

النَّزُوكُ • مَخْ مِفَا

وقت إخراتها

■ مُرْسَاها وقت إرسائها



131/10

 اوي سالنجيءَ
 أقيمي السكي من إثرال النظر

 فيض الماة تشمن وذهت إلى الأرض

■ الجُودِيُ جَبَلِ بِالنَّوْصِلِ

> • ہُندا ملاکا

وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلَّكَ وَكُلِّما مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عِسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ إِنَّا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ لَأَيُّ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالنَّنُّورُ قُلْنَا أَحِمْلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنَّءَامَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴿ هُ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَحْرِهِ الْمُوصِلُهَا وَمُرْسَهُ آ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْإِنَّ اوَهِي تَبِرِي بِهِ مَّرِ فِي مَوْجٍ كَالَجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكْبُنَيَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَٱلْكُفِرِينَ ﴿ إِنَّا فِي مَعْزِلِ يَكُبُنَ الْحَالِم قَالَ سَتَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أُمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ ثَنَّ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا ٓ هَ لِهِ وَيَنْسَمَا ۗ أَقِّلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّعَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ فُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ المَّ

 بزكات حيرات ناميات فطرني خلفني ولادفني
 مؤارأ
 غريراً كتابعاً

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَلِحٌ فَلَاتَتَ كُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَبِهِلِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ رَبِ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّا قِيلَ يَكُوحُ آهْبِطْ بِسَلَىْمِ مِّنَّا وَيَرَكَبُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِمِّمَ مَّن مَعَلَّ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَلْكَ مِنْ أَنَّا إِلَّهُ الْغَيْبِ نُوجِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَٓ أَفَاصِيرٌ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَّتَرُونَ إِنَّ إِنَّا يَنقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيَنْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولَوْا مُخْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي ٓ ۚ الِهَٰذِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

أمسالك لا تنظرون لاثنهاره • آخذ بنامستها مالكها وفادر عليها شبيد مناقف متعاظم متكثر مُعَالِدِ لِلْحَلِّ مُجَالِب و نفدا 15 16 الوقع في الريبة والفلق

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِ نَا بِسُوَءً قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَاَشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّاتُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِهِ ۚ فَكِيدُونِي جَمِيعًاثُمَّ لَانُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِهَٓ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (اللهُ وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّتُ نَاهُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْهِ مَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (أَنِّ) وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ, وَاتَّبَعُوَّا أَمْرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ (إِنَّ وَأَتَبِعُوا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدُالِعَادِ قَوْمِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقُوْمِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو ٓ الْإِلْيَةِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ الْإِنَّا قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُّكُنتَ فِينَا مَرِّجُوًّا قَبْلَ هَنذَآ أَنَنْهَ لِمَا أَن نَّعَبُٰدَ مَايَعُبُدُ ءَابِ ٓ أَوُٰنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدَّعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَ بِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَخَسِيرِ ﴿ إِنَّ وَيَنقَوْ مِرهَا ذِهِ مِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبٌ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْتُهَ أَيَّامِ ۗ ذَٰ لِلَكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ إِنَّ الْمَاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْتُنَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِنَّا رَبُّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ الَّذِيُّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيَّحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنْثِمِينَ الله كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْرَيَّهُمُّ أَلَابُعُدًا لِّتُمُودَ الْأِنَّ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَكُمَّا قَالَ سَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (إِنَّ فَامَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أُرْسِلْنَ إِلَى قَوْمِرِلُوطٍ (إِنَّهُ) وَامْرَأَتُهُ, قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنَاهَابِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَيَعْقُوبَ إِلَيَّ

ازائة
 اغلير
 اغلير
 غلية
 علية
 معجزة دفة
 على لتؤني
 الشيخة
 السماء منهلك
 خوابين
 خوابين
 خوابين

إيفنوا
 أخ يُنيشوا
 طويلاً في زغد
 بعجل خيد
 ششوئي عل
 الحجارة

العماة في خُفْرَةِ • تُجَرِّعُمُ أتكرُّهم ولفرَّ ماسه

أؤجن منهم
 أخس إلى قليه
 منهم

= جيفة غۇناً مجيد
 كثير الحير
 والإحسان

الزوغ
 المنزف والمزغ

، أَوَّاقً كثيرُ الثَّاوُّ، من حوفِ الله

شيث
 زاجع بل الله

• سيءَ بهمَ ثاقة الساءة بنجتهم

■ ذرّعاً طافاً زرّضاً

■ غميبُ نڊيڌ ڏڙهُ

لَهْرْغُونْ إليه
 يَشُوقُ بِمِشْهِم
 بعضاً إليه

• خين خاجة وأزب

• آوي العنــُمُ . او استبد

> ر بقطع بطائفہ

قَالَتْ يَنُوبِلُقَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعُ لِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَىءُ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُوٓ أَلَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيَرَكَنُهُۥعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِۚ إِنَّهُۥحَمِيدٌ مِِّحِيدٌ الْآيُ فَلَمَّاذَهَبَ عَنَّ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَ تُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنِّ اللَّهِ عَنَ إِبْرَاهِمَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيثٌ آوَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرَيِكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنْ دُودِ (إِنَّ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ الآلا وَجَآءَهُ,قَوْمُهُ,يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّ اتِّ قَالَ يَنْقُوْمِ هَنَؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُكَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا ثَخُ زُونِ فِي ضَيِّغِيٍّ ٱلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَّشِيدٌ الْإِنَّ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِيدُ (إِنَّ) قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَىٰ زُكِنِ شَدِيدِ (إِنَّ) قَالُوا يَـٰلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤ ۚ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمِّ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُۥمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبِّحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ﴿ إِنَّ ا

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَاعَ لِيهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودِ ﴿ إِنَّ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ثِنَّهُ ۞ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُرَ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَۚ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرُ مُحِيطٍ ﴿ إِنَّ ۗ وَكِقَوْمٍ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِلَّهِ مِنَا لَكِبَالُوَسُطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَاتَعْثَوْ أَفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْأَلْ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينٌ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ اللَّهِ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْ تُلَكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَايَعُبُدُ ءَابِ آؤُنَآ أَوْأَن نَّفَعَلَ فِي ٓ أَمُوٰ لِنَا مَانَشَدُوُۗ أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ الَّهِ الْأَلَّا قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّ بِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَآأُرِيدُأَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنَّهَ بْحَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَاٱسۡتَطَعۡتُ وَمَاتَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ الْأَبْكِ



- سبجیل طین طبح بالنار
- تشاود مُقابع إن الإرسال.
  - ئىنۇنۇ ئىلىنۇ ئىندىپ
    - ه يوم مُجيطِ مُهْلِئِ
    - الانتخارا
       الانتخارا
  - لا تقدوا
     لا تأسيدوا أشدً
     الإفساد
  - إليث الله
     أما أبقالاً لكُمْ من
     الحلال
    - از ایشم اخیرونی

■لا يخرمنكن K K Y و زخطت جماعفك وعشيرقك ■ و زاه کنه ظهريا متبودا وزاله طهور تحق و مكانيك عاية تشكُّكُمُ مِن المرتخة

التجاروا والمنتخة صوت من السماء مهلك

- ازدنترا

مينين لغودا 1 1 1 1 1 1

لم يُقبِمُوا طويلاً في

Link

و تعلیات 331

وَكَفَوْمِ لَا يَجُرِ مَنَّكُمُ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُمُ مِّثْلُمَّا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ الَّهِ أَنَّ وَأَسْتَغَفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الْإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيهُ وَدُودُ لِنَا قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْ لَا رَهْ طُلَكَ لَرَجَمَنْكُ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَابِعَزِرِ ﴿ إِنَّ هَالَ يَنْقَوْمِ أَرَهْطِيٍّ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَاَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتَّآ إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْ مَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَيَنْقُوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنْمِلُّ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنْذِبُّ وَٱرْتَـقِبُو ٓ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ الْآلَا وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّـٰنَا شُكَيِّبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيَّحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَأَن لَمْ يَغْنَوُ إِفِهَا ۚ أَلَا بُغَدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ فَأَنَّ ۗ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِنَايَٰكِتِنَاوَسُلُطُنِ مُّبِينِ الْأِنَيُّ إِلَىٰ فِيرْعَوْبَ وَمَلَإِيهِ فَأَنَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ الْإِنَّ

• بقلة فزمة الملامهم الرَّفَدُ المرفودُ الغطاة المطلي شو Las . غافي الأثر و 21/5 المصود ■ غير تنيب لمير لخسير 1 إشراء الكس الن المباذر ■شهبق ردُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ عِلَى إِلَى السلر عفر مجلود غير مفطوع



يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ الْأِنَّ وَأُتِّبِعُوا فِي هَنذِهِ لِعَنَةُ وَيَوْمَٱلْقِيْمَةِ بِئْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرِّفُودُ لَا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْكَاءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ. عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آبِمُ وَحَصِيدٌ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنظَمُ وَلَكِنظَلُمُوا أَنفُسَهُمُّ فَكَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ الْإِنَّا وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ ٱلْقُرَيٰ وَهِيَ ظَلِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ ٱلِيمُّ شَدِيدٌ لِآنِکَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِجَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴿ الَّذِيكَ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ إِنْ اللَّهِ كَاتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ مُشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ لَإِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ لِإِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ النُّنَّ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُودٍ الْإِنَّا

لا تطفؤا
 لا تخاوزوا
 ما خذ تكم
 لا تركفوا
 لا تبلوا

= زاما

مناقات • الفرود الأمر

أولوا بَقِيْةِ
 أمتخابُ فعنال

وسم أثرفوا أثمثوا

فَلَا تَكُ فِي مِرْ يَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُ لَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوسِ الْإِنَّا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ كُلَّا لَّمَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوًّا إِنَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ لِإِنَّا وَلَا تَرْكُنُو ٓ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـ كَمُو مَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ اللَّهِ وَأَقِيراً لَصَكَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلَّا كِرِينَ الله وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٥ فَكُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبِّلِكُمُ أُوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُوِّكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْماً أُتَرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٠٠ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهِّلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ

سِنُورُوزُ يُونُهُمُ فِيَ

. مكانيگۇ غاية تىڭيڭۇ من تىرگۇ

■نقُصُّ عليك الخَدَثُلُثُ أو أَلِيَّنَ اللهُ  پختیان نماطنبان لائور مطام

■ تأويل الأخاديث نشهر الرؤيا

> • غفبَةُ جماعةً كُمَاةً



طلال مرب
 غطأ في صرب
 غيث اله
 الحرخوة الزطأ

ه اطرخوه ازطا آلفوه في أرض نبيدة

يخل لكم
 يخلص لكم

 غيابت الجُثِ ما أطلم بن
 غفر البعر

## يرادنه زنانة

= السَّارَةِ السَّابَرِين

• يزنغ

يَقُومُعُ فِي المَلادُ

= يُلْغَبُ يُسَائِقُ بالسهام

قَالَ يَنْبُنَى ٓ لَانْقَصُصْ رُءَ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ مَنَ لِلْإِنسَ مِنْ عَدُوًّ مُّبِيثٌ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَ مِنْ لِلَّهِ مَكْنَدِكَ يَجْنَبِيكَ رَيُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَإِسْعَنَىٰٓ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* ءَايَنَتُ لِّلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أَفُنُلُوا يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ مِقُومًا صَلِحِينَ ﴿ فَأَلَ قَالَ قَالَ مَّا مِّمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيَـٰبَتِٱلْجُبِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْـتُمَّ فَنِعِلِينَ إِنَّا قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسِلُهُ مَعَنَاغَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُۥ لَحَنفِظُونَ الْأِنَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنَّهُ عَنْفُونَ ﴿ إِنَّ الْمُالُونَ لَا إِنَّ عَالُوالَهِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ إِنَّا

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُكِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنَيِّتَنَّهُ مِياً مُرِهِمٌ هَنَذَا وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ (إِنَّ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَّانَاۤ إِنَّاذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّتُّ وَمَآأَنتَ بِمُوْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِيقِنَ الَّإِنَّ الْحَكَاءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ ۗ بِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْرً ۚ فَصَبْرُ جَمِيلً وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ إِنَّ كُلِّ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمُ فَأَدُكَى دَلُوهُ قَالَ يَكِيُشْرَى هَنذَاغُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَايَعٌ مَلُونَ ﴿ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنَ بَحَسِّ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ ثَنَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَلِا ٓمْرَأَتِهِۦٓٲڪْرِمِي مَثْوَىٰهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّاْ وَكَالَا أَوْكَالُكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَكِئَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكَذَاكِ أَخْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ا أجنفوا غرفوا ومنتشوا
- نشقیق شنایق فی الرشی بالستهام
- سؤلٺ زئنٿ او سنڌلٺ
- واردشق نن تشنشه
  - من يتعدمهم الشنطن للم الثان مات
- فأذلن دأوه
   أرسلها في الحبث ابداها
  - = أمثرُوه
- أتحفوة عن بفية الرُفقة
  - بطاعة التحارة
    - خزۇة باغوة
- بخبر متفوم لفعتانا طاهراً
- أكرجي منواة
   اجعل محل إقام:
   كريماً
- غالب على أمره
   لا يقهره شيء
   ولا يدفعه عنه
   أحد
  - افلة
     متنفي باليه
     ونزن

زاؤدانة
 ثنائلت إشرافتيو
 إيافا

• هيٺ لك الشرخ وافيل

مَعَادُ اللهِ
 أعردُ باللهُ مَعَادًا

الحلمين
 اختارين لطاعها

قلات فيضة
 منتة رحثة

القيا
 زخلا

• شغفها خبّاً غزق نخهٔ سُولِداء

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِدٍ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ إِلَا يُقَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدَّ هَمَّتَ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرِّهُ مَن رَبِّهِ . كَذَاكِ لِنصّرِفَ عَنْدُالسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَاسَيِّدَهَالَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ ٱلِيُّ الْإِنَّ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُّ مِّنْ أَهْلِهَ ۚ إِنْ كَاكَ قَمِيضُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُۥقُدُّ مِن دُبُرُ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ ، قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٠٠ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنْذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَا بِكِيا إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ اللَّ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَاهَا عَننَّفَسِةً مَدَّشَغَفَهَا حُبًّآ إِنَّا لَنَرَهُا فِي ضَكَلِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّا لَكُرَهُا فِي ضَكَلِ مُّبِينِ



فتكا الله المتكافئة
 غالبها المتكافئة

أكبرنة
 فيض برؤبة
 خماليه الدائق

قطعن اليدينية ثانية
 غدقشها

خائن ألم
 نرياً ألم

• فانتخصم النشغ البناعة شديداً

أصنب إليهن أمل إلحابتهن أمل إلى إلحابتهن أمل إلى إلحابتهن ألم المحابة إلى ال

 تحشراً جنباً تؤول لل خنم

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَتَاوَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ بِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ الْإِنَّ قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِى لَمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَاوَد نُّهُ عَن نَّفْسِهِ ۗ فَٱسْتَعْصَمَّ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ٓءَامُرُهُۥلَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ ﴿ ثَالَ مَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّايِدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَايِنَ الِّيُّ فَأَسْتَجَابَلَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُۥهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثَا أَهُمُ مِنْ بَعَدِ مَا رَأُوُا ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآيُّ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجُنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّى أَرَىٰنِي أَعْصِرُ خَمَّرا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيخُبُزًا تَأَكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّهُ نَبِتَنْنَابِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّانَرَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِبَتَأْوِيلِهِ مِقَبِّلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّاعَلَمَنِي رَبِّ إِنِي تَرَكْتُ مِلَّهُ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ مَا لَا

الْقَرْمُ
 المستفيمُ. أو الثانث
 بالبراجين

- عِجَافُ
- مهازیل جلّاً و دانهٔ مون
- تغيرون
   تغلفون فأويلها

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَانَ لَّنَاۚ أَننُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِٱللَّهِ عَلَيْـنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ الْأَبَّ يَصْبِحِي ٱلسِّجِين ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أُمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الثَّكُ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمَّ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ إِنِٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَ أَمَرَأَ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ يُكَا يَصَاحِبَي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ • قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِي إِنْ إِنْ الْأَمْرُ ٱلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ اللَّهِ مِّنْهُ مَا أَذَّكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَرَيِهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمَاكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُ لُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُ نُبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسُتٍّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يِنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ إِنَّا لِيَ

قَالُوٓ الْمَصْغَنْثُ أَحْلَىٰ وَمَانَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَىٰ بِعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنِّبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ إِنْ ۚ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِيَأْكُلُهُنَّ سَبِّعُ عِجَافٌ وَسَبِّعِ سُأَبُكُتٍ خُضِّر وَأُخَرَ يَابِسَنِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِي قَالَ تَزْرَعُونَ سَبِّعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمُ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَأُ كُلُونَ الْإِنَّا ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبُعُ شِدَادُيَأُ كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّاقَلِيلَامِ مَّاتَحُصِنُونَ (إِنَّ مُثَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِ بِهِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَٰهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِيقَطَّعْنَ أَيَدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيُّ ﴿ إِنَّ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَننَّفْسِةً قُلُبَ حَنشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن شُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْرَ وَد تُهُ عَن نَّفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لِيَعْلَمَ أَنِّ لَمُ أَخُنُهُ إِلَّغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَا لَخَابِنِينَ (وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَا لَخَابِنِينَ (وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اضغاث اخلام
 اخالطَها
 والباطلَها
 اذکر
 اذکر
 اذکر
 اذکر

بقد أثنا
 بقد ثناة طرياة

داية
 دائين كناديگة
 إراعة
 الخصارة

الخلولة من البلم الأزاعة • إيمان الثامل

> ئىنىلۇرد ئىنىپ ئرانىيىن

پیغصرون ما شاگ آن پغستره کانزیتون

أن الشوة
 أنهن ما حالهن

• مَا حَلَقُكُنُّ مَا شَالُكُنُّ

حاش ش
 تنزیها ش

 حضحص الحق طهر والكشف بعد حداء



- ∎مکین دو مکانډرنینه
- يَنْبُوْأُ مَنْهَا تُنجَدُ مِنها مَثْرُلاً
- جَهْرُ هُمْ يَجْهَارُهُمْ أَعْطَاهُمْ مَا فَدِمُوا لأَجْلِهُ
- بطاعلهم أنمن ما اشترؤه من الملكام
- رحالهم
   أوجيتهم التي فيها الطعام

﴾ وَمَآأُبُرِيُّ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ إِللَّهَ إِلَّامَارَجِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمَاكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ۗ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيَّ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينُ الْأِنَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَلُهُ وَلِأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ إِخْوَةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إ جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَٱتْنُونِ بِأَخِلَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَفُ رَبُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ سَنُزُودُ عَنْـهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَكِيهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعْنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُو نَهَآ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّارَجَعُوٓ إِلَى أَبِيهِ مَ قَالُوا يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُوانَّالُهُ لِكَغِظُونَ ١١٠

العناعيد والعاليس أو وحالهم ■ ما نبغي ما تطلبُ من الإحسان بعد ذلك • تميز أهلنا الخلث لهنز الملعا من معشر المنز الله مهدا مركدا Jane ■ يحاط بكم لفلكوا جبيعا ■ و کیل مطلغ رفيث = أَوْى إليه أَخَاهُ منتر إليه أعاد ■فلا تنصن الملائنزة

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِن تُكُمُّ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظُ آوَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ الْأَبْرُ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَنَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَنْعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبُغِيُّ هَا ذِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيَّنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۚ ﴿ فَإِنَّا قَالَ لَنَّ أَرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُلُ الإِنَّا وَقَالَ يَكِبَىٰ لَا تَدُّخُلُوا مِنْ بَابِ وَحِدِ وَ اَدْخُلُوا مِنْ أَبُوبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغَينى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيٍّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُ وَكُلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغِنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعُقُوبَ قَضَ لَهَأُو إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَكِ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا لَا إِنَّا

إلاء للكُرْب المد للكثيل

= اذَٰذَ مُؤَذُّذُ تاوی شاد

> المر 1540

· صواع الملك صافه يوهو

■ كذنا لرسف قايرنا المحصيل

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِقُونَ ﴿ فَالْوَا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ مِ مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمُّ لُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ۚ زَعِيمٌ ﴿ ثُنَّ إِنَّا قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِثْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الآيَّ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُۥ إِن كُنْتُمْ كَنْذُو كَذِبِينَ الْأَيُّ قَالُواْ جَزَّوُهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ وَهُوَ جَزَّ وُهُ ، كَذَلِكَ جَرْي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَهُ كَا أَبِأُ وَعِيبِتِهِ مُرْقَبُلُ وِعَلِّهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيدُ كَذَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَ أَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّسَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ هُ قَالُوٓ الْإِن يَسُرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبِّدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَانَا وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبَّا شَيِّخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّانَرُ لِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

■ مُغَاذُ الله المُوذُ بالله معاداً

> ■ استينوا يندوا

 خلشوا نجياً الفرقوا الشاحي والشداؤر

العبر
 القابلة

• سۇلك رۇك . ئۇ سۇلك

پا اسفا
 پا خزی

ا كظيم الشنبية من العبط

■ نشو لاشاولاترال

حرطا مريضاً تشترداً على الهلاك

> ■ بقی آشد عش

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعْنَا عِن دُهُ ٓ إِلَّا إِذًا لَّظَىٰلِمُونَ ﴿ إِنَّا فَلَمَّا ٱسْتَيْنَسُواْ مِنْـهُ خَكَصُواْ نَجَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓ أَأَنَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبِّلُ مَا فَرَّطِتُ مَّ فِي يُوسُفَّ فَكُنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ إِنَّ ٱرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ الله وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَفَّالْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَنْدِقُونَ ﴿ إِنَّا قَالَ بَلِّ سَوَّلَتَ لَكُمُ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـبِّرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللَّهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ آهِ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَثَّى وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

وفحشوا للزنوا هزوج الله فرحه وثقيب والطر المرَالُ من شائرة الجو ع ويعتباغة الع من جمالة رديدة أو راتفة احتارك وفضكك ■لانشريب لالوم ولا تأني ■ فصلت العيرُ فارقت غريش police. = للندود التلهون و مناولك والعاليات عن الفتؤاب

يَكِبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن بُو شُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْءَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلاَيَا يُحْسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الإِنِّكَ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَ أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَعَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجِيزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ الْإِنَّ ٱللَّهَ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِإِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ الْوَا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِي قَدْ مَرَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثَنَّ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنكُنَّا لَخُطِعِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجِهِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ثِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَــاأَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآأَن تُفَيِّدُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ عِيدِ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ عِيدِ الْمَثَلِ

آؤئ إليه
 شراله

• البلدو البادية

 نؤغ الشيطان أنسند وخرش

> ■ فاطر نندع

أَجْمَعُوا أَمْوهُمُ
 غَرْمُوا عليه

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَ لَهُ عَلَى وَجِهِ هِ فَأَرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ الَّهِ الْوَا يَّتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ثُنَّ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ, هُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّهُ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱذْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَهَا وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ مُسُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَنَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِيَ مِن قَبِّلُ قَدُّ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِمِنُ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَايِشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١ ﴿ رَبِّ قَدُّءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلُٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي إِ الصَّلِحِينَ الَّنِيُّ ذَٰلِكَ مِنْ أَبُكِّهِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ







■ کائین کئیر

غائبة عفرية للمنافغ والجالهم

134 m

■ استثنین درد

> جس • بأشنا علائل

• جزة ساة

پائٹری
 پائٹل

وَمَاتَسْتُكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكِرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْكَالَمِينَ ﴿ إِنَّا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ﴿ فَيْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ الَّذِيكَ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَاذِهِ. سَبِيلِي أَدْعُوَّ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ أَنَّ الْأَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوجِيٍّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهَ لِي ٱلْقُرَيُّ أَفَارٌ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ حَقَّ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ قَدِّ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَّسَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوِّمِ ٱلْمُجْرِمِينَ (إِنَّ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِ نِ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِّيهِ وَتَفْصِيلَكُ لِللَّهُ مَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

## سيورية الرعثان

\_إِللّهِ ٱلرَّحْمِرَ الرَّحِيمِ

المِّمَرُّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِئْبُ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْر عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى لُعَرِّشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجُرى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُٱلْأَمْرَيْفَصِّلُٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ

رَبِّكُمُ تُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنَّهُ رَآوَمِنَ كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعٌ مُّتَجَوِرُتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرَّعُ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُّ وَغَيْرُصِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِوَنُفَضِّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض

فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَّا لَفِي خَلْق

جَدِيدً ۚ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَنُرُوا بِرَجِّمٌ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغَلَالُ

فِي أَعْنَاقِهِ مِّرُ وَأُوْلَئِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ الْمُونَ ﴿

وغاثه وأساطين

ورواسي حيالاً فوابث

 يُغنى اللَّيل النَّها ينعا اللا لاء الثهار

= صفران

لحلات يجنعها أمثل واحد

الأخا

الثمر والخث JYLLY

沙山湖 المديد





• الطَّالِاتُ التفريات القاضيعات Kally 🕳 ما تغيض الأرحام ما تغمله-أر لينظه ■ بمقدان بقفر وعذ Ming Y سارت بالثهار فاهت به ق طريقه طاعرا و نظائ سلامكة تشقيت ال حلقه 45 m تاصيريل أمرهم

الثقال

• المخال

القُوْةِ . أو العقاب

الشوقرة بالماء

الشكايلة . أ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَئَةِ قَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ لَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا دٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ ،بِمِقَدَادٍ إِنَّيُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ إِنَّ سَوَآءٌ مِّنكُر مَّنَّ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَ رَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ إِنَّا لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِيَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِهِمُّ وَ إِذَا ٓ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَامَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِهِ اللَّهِ هُوَالَّذِى يُريكُمُ ٱلْبَرَّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ يَكُ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ -وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْخِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱللَّحَالِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱللَّحَالِ ﴿ إِنَّ

 پائلدُؤ والأصال أوائل البار وأواجره

> = بقدرها مقدارها



، زندا الزلمرة تتلو عل وجه الماء

رابيا مراندما تشهيما على وخو السئل

زية الخيثُ الطاق قوق المعادي الذي:

 خفاة ترمياً نطروحاً

ألمهاؤ
 ألمزائل

لَهُ, دَعُوهُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لِلاَيسَ تَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبِّلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِيٍّ وَمَادُعَآهُ ٱلْكَفرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّا وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١٩٤٠ فَلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ۗ كَلايَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلُهَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمُّ هَلَ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُنْتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَسْبُهُ ٱلْخَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ الَّهِ ٱلْدَاكَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَغِع زَبَدُّ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كُذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّامَثَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلَافْتَدُوا بِهِ إِ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ



- ے بدرائون يذفعون
- غَفْنِي اللَّاارِ

عاقبتها الحدوداء وهي الجثاث يضيفه على من \$13.5 رجع إليه يغلبه

ا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا لَئِكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا لَيْلَا لَكُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ الْ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمَّ وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُرَءُونَ وِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيِّكَ لَمُمْ عُفِّبِي ٱلدَّارِ (إِنَّ جَنَّتُ عَدِّنِ يَدْخُلُومَ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَلَيِّكُةُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ النَّيُّ اسَلَامُ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمٌ فَيَعْمَ عُفِّيَ ٱلدَّادِ إِنِّي وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَاللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَنقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَاللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱ وُلَيِّكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَـٰةُ وَلَمُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ الْآَيِ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِءَايَةً مِّن رَّيِّهِ ۖ قُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْآبِذِكِ إِلَّهِ وَكُوبُهُم بِنَّا ٱلْقُلُوبُ ۞

عيد طيت له

• خشر ماب

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَابِ ﴿ إِنَّ كَذَٰ لِكَ أَرْسَلُنَكَ فِي أَمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَمُّ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِنَّ قُلُهُورَيِّى لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ (إِنَّا وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوَّكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَى ۚ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاٰيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لُّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۗ وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْتَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلَّمِيعَادَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمُّ أَخَذْ ثُهُمٌ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ إِنَّ أَفَكَنَّ هُوَقَآ بِمُّ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا } قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ وَهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ وَهِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيْهِرِمِّنَٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـ دُّواْعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادِ ﴿ ثَيْنَ ۖ لَهُمُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَافِ (إِنَّ



= أكلها

لُمْرُ هَاللَّهِي يُوْكُلُّ

ا داب

نارجعي للجزاء • ألم الكتاب

. م البيان التُوخ الهلموط أو العلم الإلهمُ

• لائنف لازادُولائنظل

ا مُّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُمُ أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا ْتِلْكَ عُفِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَّعُفِّي ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ, قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابٍ ﴿ إِنَّ الَّهِ ا وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ إِنْ ۖ وَلَا مَا لَكُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ إِنْ ۖ وَلَا مَا لَكُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ إِنْ ۖ وَلَا مَا لَكُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ إِنْ ﴿ وَاقِ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبِيلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمُّ أَزُوكِجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتًا بُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَايِشَآءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ ۖ أَمُّ ٱلْكِتَ الْآيَ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهُ مِنْ أَطُرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ إِنَّ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُّرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُفِّي ٱلدَّارِ إِنَّ الْكُارِ الْمَنْ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَّتَ مُرْسَكَلًا قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلْكِئْبِ شَيْ

# سِّوْكَةُ إِبْلَاهِئِيمَنْ الْمُ

الرَّكِ تَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسَّتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَ سَغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَتِهِكَ فِي ضَلَال بَعِيدٍ ﴿ ثَنَّ وَمَآأَرُسَلُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُثَّمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُلْنَا مُوسَى بِنَايَكِيْنَاۤ أَنَّ أَخُرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظَّلْمُنْتِ إِلَى ٱلنُّودِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّنْمِ ٱللَّهَ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴿ ثَا

- باردُدِ رَبُهمُ جيسيره وتوفيقه
- الغزيز الغالب , أو الذي لا يثل له
- الخبيد اغمود المُثّن عله
- وَتُلُّ
   ملاك . أو
   خشرة . أو واد
   إلى حهدم
  - پرخمهم پشجئون پختارون ونؤثرون
- يغلونها عوجاً يطألونها متوجة

ا بشولونگم بدغونگم . او بخالونگم

نشخبون
 نشتشون للحدمة

i% **=** 

ابتلاء بالنَّغم والنَّفُم

تأذذ زلكم
 اقدم إعلاماً
 لا شهة به

• شريب شوقع في الريقة والفلق

• فاطر مندع

 بسلطان څخه واژهان



وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمُّ وَفِي ذَلِكُمُ بَلَاَّهُ مِن رَّيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَبِن شَكَرَّتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الإِنِّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوۤ أَنْنُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْيَأَتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُو هِ هِ مُ وَقَالُو ٓ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ. وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَاتَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ الْفِي شَاكَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَيُحُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجُلِ مُّسَمَّى قَالُوٓ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ ١٠٠

خاف مقامي
 مؤفلة بين بَدئي
 للحساب
 استقنخوا
 استقنخوا
 مقال إطالين

■ محاب حسر و فلك

■ جائر المعاشر فنكثر

. عيد شعب بلخل . شعاب لة

ا صنعید فایسیل من انحسناد الحل انتار

ينجزغة
 ينكلف بلنة

ا ننڌ

• عاصیب شمید فتوب لایح

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعَنُ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ وَكَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَاكَا كَ لَنَّآ أَن نَّا أَيكُمُ بِسُلْطَىٰنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَّلَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَىٰنَا شُبُلَنَآ وَلَنَصْبِرَكَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ النَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِىنَآ أَوْلَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَآ فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّٰكِلِمِينَ ﴿ ثِنَّ وَلَنُسُحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴿ إِنَّ ۗ وَأَسْتَفُ تَحُوا وَخَابَكُلَّ جَبِّ ارِ عَنِيدٍ (إِنَّ إِنْ مِن وَرَابِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ ﴿ إِنَّ كُنَّ مُرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ ۗ عَذَابُ غَلِيظٌ ۗ ﴿ مَّنَ لُٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَسَبُواْعَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَٱلضَّلَالُٱلْبَعِيدُ لَإِنَّ برؤوا
 مرخوامن الدور
 الدساب
 منجيعي
 منجي ومقرب
 منجي ومقرب
 الشلا . أو شقه
 المداب
 المداب

أَلَةٍ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ الْأَيُّ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ (إِنَّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَ وُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوَّا إِنَّاكُنَّا لَكُمُّ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنَ عَذَابِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَ نِنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أُجَزِعْنَآ أُمْ صَهَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصِ ﴿ إِنَّ ۗ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَاّ لَحُقِّ وَوَعَدَاًّ كُوِّ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبِّتُمُ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا ٱشۡرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَالِمُ الْمُعْ النُّكُ وَأُدِّخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَنْتِ جَنَّنْتِ تَجُرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَ لَرُخَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَحِيَّنُهُ فِهَاسَلَمُ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسِّكَمَا وَلَيْ

تُؤْتِيَّ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضَّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمَّثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْأَنَّ وَمَثَلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِنفَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارٍ الله اللهُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ يَصَّلَوْنَهَا ۖ وَبُسُ ٱلْقَرَارُ إِنَّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ الَّذِيُّ قُللِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبُلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالٌ الَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنِ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزُقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِيِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَ لَرُ ١٣٠ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ الْبَاّ

- الحلها نترما الذي نؤخل اختنا الخلف خشها من استها المواد المحادث الم

الندادة
 الأصام
 الأصام
 الأعالة
 الاشعالة
 الاشعالة
 الإشعالة
 الإشعالة
 الإشعالة
 الإشعال
 النيا

 الالخطوطا الالطيلوا علما الكارتها

■ الجنتيني الملائن

 نؤوي إليهم تشرغ إليهم فنؤنا ووداداً

•ئىلىخىش (ئائىغ ئودان ئىلرق

وَءَاتَنَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعَكُدُ وَاٰ يَعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ اوَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَ اوَٱجْنُبِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْ بُدَٱلْأَصْ نَامَ ﴿ ثِنَّ كُرَبِّ إِنَّهُ ثُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا رَّبُّنَا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَاجِّعَلْ أَفَيْدَةً مِِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ الْآ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخُ فِي وَمَانُعُ لِنَّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكَبِرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (إِنَّ ) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّكَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ إِنَّا رَبُّنَا آغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّ وَلَاتَحْسَبَ ۖ ٱللَّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلْلِمُونِ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّا

تهطین
 مشرجین ال
 الداعی بدأة

 قَلْعِي رُءُوسِهِم زَافِعِها مديمي النظر الرَّمام

 أفدائهم هزاة خالية من الفهم المرجد الفيرة

بوزوا فم
 خرتحوا من
 الضور للحساب

> الأضفاد النبود . أو الأفلال

 متزابلةم قتصالهم أو تالهم

تغشق ؤنجوههم
 لغطيها ؤلخليها

مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَّفُهُمَّ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَآءٌ الآثِنَا وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نَجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ لَكُنْ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَنْكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَ الَ ١ ١٠ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرًا لُأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ (إِنَّ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْآَنِيُّ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا بَلَكُ ۚ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَّ كُرَأُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ١

### المُؤكِرُةُ الْمِدْجُرِعُ الْمُؤكِرُةُ الْمِدْجُرِعُ الْمُؤكِرُةُ الْمِدْجُرِعُ الْمُؤكِرُةُ الْمُؤكِدُ الْمُؤلِدُ الْمُو

أجأ مكوت

• لَرْنَا غَلَا

 بالخق بالوغم الذي تلفف الحكمة

تنظرین
 ئۇتخرىن ۋ.
 أنتلب

الذخر
 الفزان

حنج الأؤلين
 بزيهنم

• تعثلاً للملة

عنث
 غنث

مثة الأؤلين
 غادة الذيهم

 يغرنجون يصنفون

■ شگرت آبھناڑنا شلک ولیفٹ

مدت وميعد من الإبصار

 منځورون امنات امید بسخره

الرَّ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ الْأَلَّ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَكَ فَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ثُلَّ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأُمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَهُلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ ۗ إِنَّ مَّاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسَتَعْخِرُونَ ﴿ فَي وَقَالُوا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللَّهِ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْ كَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ثُنَّ مَانُنَزَّلُ ٱلْمَكَيِّكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓ ٱ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ - يَسْنَهُرْءُ وِنَ اللَّا كَذَاكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَأَنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ الإُنَّا وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللَّهُ لَقَالُو ٓ إِنَّمَاسُكِرُتَ أَبْصَدُرُنَا بَلُغَنَّ قَوْمٌ مَّسُحُورُونَ ﴿ فَيَ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكَهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهُ ال وَحَفِظْنَنْهَامِنَكُلِّ شَيْطَنِن رَّجِيمٍ الْإِنَّ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ لَإِنَّ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتْ نَافِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْكِتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْزُونِ إِنْ الْأِنْ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا مَعَيِشَوَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومٍ ١ أَنَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لُوَاقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوْهُ وَمَآ أَنتُ مْ لَهُ بِخَدِنِيِنَ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ \_ وَنُمِيتُ وَنَحُنُ الْوَرِثُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَدْعَلِمْنَاٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَاٱلْمُسْتَغِّخِينَ (إِنَّيُّ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَعَشُّرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ (أَنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلَصَلِ مِّنْ حَمَا مَّسَنُونِ ﴿ إِنَّ وَٱلْجَاّنَ خَلَقَنَكُ مِن قَبْلُ مِن نَّادِ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَىٰ ۚ كُمِّ إِنِّى خَلِقُ أَبَشَكَرًا مِّن صَلْصَىٰلِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ, سَجِينِنَ ﴿ إِنَّ الْمَاكَ الْمَكَيِّكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ إِنَّا

ه نزوجاً متازل للكواكب A .... مُعَلِّرُودِ مِن الرحمة = شهاب خفلة بر تفشة من السماء ٠ مين ظاهر للمصرين ■ مددناها ليشطأناها ووشغناه ■رواسي جالاً توالت ■مؤرون لمقلر بميزان المكنة ■ معايش أزراها يتعادل يها = لوافح للكنخ الشنبات والشنز ■ مبلسال الطين والبس كالمخار -طين أسود منغلم ■ مُستود مصنور منورة إنسان أخوف ■ الشموم الربح الخارة

ALTERN .

انی ا انتخ ■ زجيجً مطروة من لإحمة

العدد الإبعاد عل سيل الشخط

فائتظرني
 أنهليس ولا لبشي

لأغويتهم
 لأخبلتهم عن
 المنجل

الشخلمين
 افتارين لطاغتك

عبراط علي حق مراعات

= شلطان السلط وأدرة

 خزة تقدوة فريق ننيئ

• غل جلد وضعيد

• تنصبُ تعبُّ وَعَنادُ

فتيف إبراهيم
 أشيانه من الملاتكة

- \$ 13 ×

قَالَ يَنْإِبِلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ آَيُّ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ, مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِّسْنُونِ (٢٠٠٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيحٌ لَإِنَّا وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ الْآَيُّ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْآَيُّ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ ﴿ إِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَّ لَئِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ الْعُولِ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَىَّ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ المَّنَّا لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُرَّةً مَّقْسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ الدُّخُلُوهَا بِسَلَيْءَ امِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُثَلِّعِ وَالْمِنِينَ الْأَنَّ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنَّ غِلِّ إِخْوَنَّاعَلَىٰ سُرُرِمُّنَاعَلَىٰ سُرُرِمُّنَاعَلِينَ الله كَايَ مَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ ﴿ نَبِّيُّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ﴿ فَيَبِثَهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ فَا

■ ۇجلون خاتفون

الفابطين
 الأيسين من
 الخثر

 فقا خطّگم فقا شائگم الخطیر

قَدُرْنَا
 غَلِمُنَا أَو فَمَثِنَا

العابرين
 أتافين ق
 أتنذاب

■ يغتۇود يىنگون ويكلبونك ب

> • يقطع • بطائفة

فغنيا إليه
 أوخيا إليه

 فايز هؤلاء آجز فنم

مُفتِجِنَ
 فالجلينَ في
 الشناح.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ثُنَّ الْوَا لَانُوْجَلَ إِنَّانُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ الرُّبُّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسِّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَأَنَّ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَفْنَطُ مِن رَّحْ مَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ النَّا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا الله عَالُو ٓ إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللَّهِ ۚ إِلَّا ءَالَ لُوطِ إِنَّالَمُنَجُّوهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنْبِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ إِنَّا قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِي مِ يَمْتَرُونَ إِنَّ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَنْدِقُونَ إِنَّا لَصَنْدِقُونَ إِنَّا فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَاتَّبِعُ أَذْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ إِنَّ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَ وَكُلَّهِ مَفْطُوعٌ مُصبِحِينَ إِنَّ وَجَآءَ أَهُـ لُ ٱلْمَدِينَ قِ يَسْتَبْشِرُونَ الْإِنَّا قَالَ إِنَّ هَـٰ قُلاَّءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ الْإِنَّا وَانَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا يَحُنْزُونِ إِنَّيُ قَالُو ٓ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّيُ

فَسُمُّ مِن اللَّهُ يُعِيالاً the sad وسنكرتهن غوايتهم وضلالتهم · parage يغنون من الرائد . أو يتخيرون والضنحة صوت مُهْلِكُ مِنْ dlam! • مُشرفين قاعلين في وقت الشروق وسخيل طن تتختر طبخ بالثار واللمتع سمين للمتقرميين المتأملين ولسيل مقيم طريق ثابت لم يتلوش ASSY! للغة كتيفة الأشحار وليإمام غيين طريق والنبح والحجر ديار قشوة و مسيوين واعلين في الصباح -هي سُورَةُ الفاتِحةِ والتشاني التي تُلتَّى قرامتُها في المسلاة • اخفض خااخك الواطيخ والمفتسمين أغل الكتاب

قَالَ هَنَوُلَاءِ بَنَايِنَ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ الْإِنَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَلْهُمْ يَعْمَهُونَ (إِنِّ) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (إِنَّا) فَجَعَلْنَاعَ لِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ فَهُ } وَإِنَّهَا لِبَسَبِيلِ مُّقِيمِ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِنْ الْوَلِي كَانَ أَضْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ الْإِنْ فَأَننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ الْإِنَّ وَلَقَدُكَذَّبَأُصْحَبُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَنِينَافَكَانُواْعَنْهَامُعُرضِينَ ﴿ إِنَّ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ إِنَّهُا فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ إِنَّ أَغُنَّى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمَّا اللَّهِ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ (فِيْ) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ لِآلِيً ۗ وَلَقَدْءَ الْيَتَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ اكَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ إِنَّهُ ۗ لَاتَمُدَّنَّ عَيِّنَيِّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۚ أَزُو ٓ جَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ فَكُلِّ إِنِّكُ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلمُبِيثُ ﴿ إِنَّ كُمَّا أَنْزَلْنَاعَلَى ٱلْمُفْتَسِمِينَ ﴿ إِنَّا النَّالِمُ النَّهِ

577

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَا فَوَرَيِكَ لَسَّعَلَنَّهُ مُعَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَسَّعَ لَمَ الْعَلَمُ وَالْمَعِينَ ﴿ فَا صَدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَاعْرِضَ الْجَمْعِينَ ﴿ فَا صَدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَاعْرِضَ عَنِ ٱلمُشْمِرِينَ ﴿ فَا اللَّهِ إِلَا اللَّهُ الْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ﴿ فَا اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ﴿ فَا اللَّهِ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللِمُ الللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُو

## 

- الجزاء؛ منه حقّ ومنه باطلّ فاضد غ
- البغين المنزث الديقن وقوقه

441

- تغالی
   تغاطم بأوصافه
   اخلیلة
  - بالأوح بالوغمي
  - قطفة
     منئ



- خصية شديد الخصومة بالناطل
  - الأنعام
     الإنل والبقر
     والعنم
  - دف: ما تنظرون به من البرد
  - قريخون
     لرقونها بالغشق
    - الدالمزاح • فشرخون نخر شرتها
    - سرحون نخر خونها بالفلاوال النشرح

ا أتقالكم أنبغتكم الفيلة

- بيش الأثفى بمنتقبها ولغبها
- فضدُ السا بيان الطريق 10.11
- 200 = ماثل عن الإستالة
- ئىيئون ترغون فواتك
  - غلق وأبذغ
  - ے مواخر فید خواري فيه 100 But

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيدٍ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْخِيَّلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَّدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآ بِرِّ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنَّهُ شَجِرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ إِنَّ يُنْإِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُ تِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَـةً لِلْقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُواَ النَّهَارُوَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتُ مُا مِّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا أَلُونَهُ ۖ إِلَّا لَكُمْ إِلَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ آثِبًا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَ لِتَأْحُكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرَيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَـرَي ٱلْفُلْكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

■ رَوَاسِنَي حَالاً تَواسِفَ

 ان نبید بغلا تشتران و نعشطرت

لا تخصوها
 لا تطبقوا

خطرها • لانجزم

خَلُّ وَلَيْتَ . لو لا مَخَالَة

أستطيرُ الأؤلينَ
 أباطئهُمُ
 السطرة

ق تُنههم • أوزارهم

> آفادتهم وذُلونهم

اللواعد
 الدعائم والعُمد

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسِكَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَذُونَ (إِنَّ وَعَلَىٰ مَنْ أَوْ اللَّهِ مِهُمْ يَهُ تَدُونَ الآً أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ الْإِلَى وَإِن تَعُكُدُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌرَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَحُدُ الْإِنّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ إِنَّا أَمُونَ أَمُّونَ عُيْرُ أَخْيَاءً وَمَايَشَعُرُونِ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (إِنَّ إِلَاهُكُو إِلَهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ۗوَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ ﴿ لَا كَا كُونَ كُونَ كُونَ وَمَا يُعِلُّونَ وَمَا يُعَلِّمُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِ بَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُورُ قَالُوٓ السَّطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓ الْوُزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ إِنَّ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلَهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيُكُنَّهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ ٱلْعَاذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ إِنَّا

يُحتربهم
 يُدلُهم وبهيئهم

تُضَاقُونَ
 تُخاسِمُونَ
 وثنازغونَ

الجزئي
 الذُلُ وَ الْهَوَانَ

■ الشئرة التذات



• فألفؤا المفتروا

الشلم
 الاشتشارم
 والمعشرة

ه منفوی شاوی وشقاش

خاق بهنم
 أخاط . أو نؤل

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَكَٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواٰ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلشُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِفِينَ الَّإِنَّ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوِّءً بِكَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّ افَادْخُلُوٓ الْبُوِّبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَلِيثُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ أَنَّ هُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنِزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱخْسَنُواْفِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيَعْمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ الْنَيُّ جَنَّتُ عَدِّنِ يَدُخُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُهُمُ فِيهَا مَايَشَآءُ وَنَ كَذَٰ لِكَ يَجِّزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لِآيَاۗ ٱلَّذِينَ نَنُوَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُّ عَلَيْكُمُ ٱدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَ كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيِّكَ قُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُرَبِّكَ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مَّ وَمَاظَلَمَهُمُّ ٱللَّهُ وَلَكِكن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الَّهِ ۖ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ عَسَّتَهُرَهُ وَنَ إِنَّا

الجنوا
 الطاغوت
 كل معرور.
 نو مطاح دره
 نعال
 جهد المناجهة
 أوكنها
 المؤثلة
 المؤثلة
 المؤثلة
 المؤثلة

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِ مِيمِن شَيْءِ نَحْنُ وَلَآءَابَٳٓ قُوۡنَا وَلَاحَرَّمۡنَامِن دُونِهِ؞مِنشَيۡءٍ كَذَ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ الْإِنَّ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّكَلَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ إِن تَعَرْضَ عَلَىٰ هُدَنْهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ وَأَقَسَهُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِن وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْمُثَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِينَ لَا إِنَّهَا إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَيٍّ إِذَآ أَرَدُنَكُهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُواْ لَنُبُوِّتُنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُلُوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ أَلَذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ يَعَلَّىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّ الزُّمْر
 تُقب الشرائع
 والتكاليف

■ يخسف مورون

ه تقلیهم مسایرهم ومناجرهم

بشعجزین
 فائنین اللہ بالھڑے

• تختُوف مُخافَة من انتذاب أو تظمر

يَنْفُئُوا طَلَالُهُ
 تَشْفُلُ من خانِبِ
 إلى آخرَ

دابخرون
 مناغرون
 منفاذون

■ اللذينُ المُنافةُ والالتبادُ

• وَاصِباً قائِماً . أو واجباً ثابتاً

فغثرون
 لعيثون
 بالاستعاقة
 والفشر ع

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبِلِكَ إِلَّارِجَالَانُوجِ إِلَيْهِمْ فَسَاكُوٓ أَهُلَ ٱلذِّكَرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ الآلَكَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِ مِّ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِمْ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرَوُّا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُّ أَظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًالِلَّهِ وَهُوَدَ خِرُونَ المَنِيُّ وَيِلَهِ يَسَجُدُمَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةِ وَٱلْمَلَةِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكَبُرُونَ الْإِنَّا يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ٱتْنَيْنِ إِنَّمَاهُوَ إِلَكُ وَحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ الْإِنَّ وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيَّرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءُرُونَ ﴿ إِنَّا ثُكَّا لَكُمُ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١

■ نفترون تكنيرن • كطيم مُعْظِيءَ غَمَّا وفظا • بتوازى غوان وقل = يَدُمِيُهُ أيخلب بالزاو ■ مثل السوء استفة القبيحة 17.30 المق وجت أو لا مسالة = تفرطون on Jane إلى النار

لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ إِنَّ وَإِنَّ وَجُعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَ هُمُّ تَأُللَهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبِّحَنْنَهُ وَلَهُم مَّايَشْتَهُونَ الله وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ الْإِنَّ يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيُمُسِكُمُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابُ ٱلْاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَيِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِهُونَ لَانَّ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلِّسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّيُّ لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ﴿ ثَالَكُ لَقَدُ أَرْسَلْنَ ۚ إِلَىٰٓ أُمَعِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِّهِ وَهُدًى وَرَحْمَـةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ إِنَّا

ليظة بليغة
 فرت خاق الكرش من الثقل
 خترة . فئم
 خترة . فئم
 خترف بالدينة
 خالاة
 فاللا
 فاللا

شرُكَة •خفدة اغزاناً اوالؤلاة اؤلاء

وهو الهرم

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَأَ كُواِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَا مِ لَعِبْرَةً نُسْتِقِيكُمْ مِّنَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَّثِ وَدَمِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّ رِبِينَ الْإِنَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْإِنَّ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِجْبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُنَّ أُمُّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَزَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخْرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْنَلِفُ أَلُو نُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ (إِنَّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ سُوَفَّا كُمٌّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۗ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْض فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّهُ أُواْبِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ الَّذِيكُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ثَيْكًا فَلَاتَضَرِبُواْ بِلَّهِٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ اللَّهِ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ مِرًّا وَجَهًا أَهْلَ يَسْتُونَ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْتُرُهُمُ مُلَايِعً لَمُونَ ﴿ وَهَا وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أُحَدُهُ مَآ أَبِّكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكَ لَّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَكَايُوجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَكَ يَسَّتُوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (إِنَّ وَهُوعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (إِنَّ وَيِلَهِ غَيَّبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآأَمُرُٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أَفِّرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ الَّهِ اللَّهُ وَٱللَّهُ أُخْرَجَكُمْ مِّنَا بُطُونِ أَمَّهَا تِكُمُّ لَا تَعُلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرَوَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله المُويَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ



■ كلنح المر كالطباق جفن الغين وفنحه

كُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ نُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا الَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا

تشنجلولها
 اجفوتها عميقة
 الخشل

بزم طغیکم
 وف ز خانگ

• اللها عاماً كرا

خاماً لِنُويَكُمْ تَالَفَرْش

יוצוי =

مَوَاضِعَ لِسُتَكِلُونَ فِيها

• ستزابیل مائیتش من بیاب از فارع ش

 بانتگم الطمن فی حروبکم

 پستختون پُطْلَبُ منهم پرضاء ریم

ينظرون
 ينهلون

الشلخ
 الاشبشلام
 غال عال

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُرُمِّن جُلُودِ ٱلأَنْعَكِمِ بِيُوْتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَ الِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّوَسَرَبِيلَتَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِيَّدُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ لَا اللَّهِ فَإِنْ تَوَلِّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنْغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ أَلْكُفِرُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًاثُمَّ لَايُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ﴿ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمَّ قَالُواْرَبَّنَاهَتَوُلآءِ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ﴿ إِنَّ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بإعطاء كل ذي
 خي حقة
 الإخسان
 إلقان العمل .
 أو تلفع العلق



 الفخشاء الدئوب الفرطة في القبح
 البعى

النطأول على الناس طلماً

■گلبیلاً شاهداً زنیـاً

•قۇۋ ايرام وإحا

إثرام وإحكام الكاتأ

مُخَلُّولُ الْفَتْلِ \*دُخُلُا يَيْنَكُمُ

مَفْسَدُهُ وَخِيَانُهُ وخديعة

> • اَرْنِی اَکْثَرْ وَاعْزُ

• يَنْلُوكُمُ يَخْلَمُرُكُمُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ الْبُهِا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمٌّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـُوُلِآءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبُينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْمُرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ الْإِنَّ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلۡمُنڪَرِوَٱلۡبَغَیٰیَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکُرُون ا وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَد تُكُمُّ وَلَا لَنَقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالِّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِقُو ٓ مِ أَنكَ ثَنَا نَتَّخِذُونَ أَيْمُنَّكُمُ دُخَلَا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيَّنَنَّ لَكُوْبُومَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَغَنَّلِفُونَ إِنَّا ۗ وَلَوَّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعُمُلُونَ ﴿ آَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الم

 إيقاد القصي والأنى
 فاشجاد بالقر

فاغتصمه

 نقطان المثلط زوادية

سلط وولايه ورُوخ القُدْس جريل عليه السلام

وَلَانَنَّخِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بَعُدَثُهُوتِهَ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَّءَ بِمَاصَدَ دَثُمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيِّرُلَّكُوْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ إِنْ مَاعِندَكُوْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤ ٱجۡرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِر أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَمُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَا لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أُجِّرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا اَ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيعِ ﴿ إِنَّهُ ۚ إِنَّهُ ۖ لِيُسَالَهُ ۖ مُسْلَطَنَّ أ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا مَا سُلْطَكْنُهُ,عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ,وَ ٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ إِذَا بَدَّ لَنَآءَايَـةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْـلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَأَ كُثَرُهُوۤ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلُ نَزَّلَهُ, رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَنَّكُ

= بُلْحِدُونَ إليه ينسبون إليه أنه alle. المتعجوا الخفاروا وأثثروا 6 x Y = عَقَ وَثِثَ لُو Alban Y و فنوا الظوا وعذبوا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مِشَرٌّ لِّسَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانُّ عَكَرِيتٌ مُّبِيثُ النُّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمَّ عَذَابُ ٱلِّهِ أَلِيكُمُ الْإِنَّا إِنَّاكَا يَفْتَرِىٱلْكَذِبَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ اللهُ مَن كَفَرَبِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُّ أَبِّا لَإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَأَنَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ الَّذِيُّ الْوَكُمُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّر وَسَمْعِهِمَّ وَأَبْصَـٰرِهِمَّ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ الْإِنَّا لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُنَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَلِهَا دُواْ وَصَكِبُولًا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ



- رغدا
   شازاجا
- ا أُجِلُّ لُعَيْرِ اللهِ بِهِ ذُكِرْ جُلْدُ دُنْجِهِ غَيْرُ اسِهِ تعالى
  - فيز باغ غيز طالب الشخر بالله الوائتاار
  - ولاغاد ولائتخاوز مايننگ الرنق

ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحَدِدُ عَن نَّفْسِ مَ وَكُلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الَّهِ الْأَوْضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوِّفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَكَلَاطَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَاحَرُّمَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِوَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴿ فَمَن ٱضَّطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌرَّحِيمٌ ﴿ فَإِنَّ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَكُنُّ وَهَنْذَاحَرَامٌ لِّنَفَّتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الَّذِينَا مَتَكُمُ قَلِيلٌ " وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ الْإِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْمَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَكَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ

الا يجهالة يتعذى الطور وزكوب الرأس - كان أنة كأمة واحدة ق عسره ■ قائما ش أعليعا خاضعا لم العال ا خيفاً شايلاً عن الباطل إلى الشين الفق \$1,541 m استطفاذ والخازة = مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ شريعة . وهمى التوحيدُ ■ جُعل السُّبِّتُ فرض لعظيمه ■ حيق طبيق منكو 三千多

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوَّءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِذَ لِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِي مَكَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ النَّيُّ اللَّهُ الْحُرَا لِأَنْعُمِهُ آجْتَدُهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم الْإِنَّا وَءَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ آخْتَكَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُنَّلِفُونَ ﴿ إِنَّ الْذَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّارَيَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّ عَافَبُ تُكُرُّ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوفِبْ تُم بِهِ ﴿ وَلَهِن صَهَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِّلْصَعَيْدِ فَ إِنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِأَللَّهِ وَلَا تَحْنَزُنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ الآلاً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### شبخان الذي نتربها أنه وتعجيها من قدرته

انتری
 بدر اید



وزكيلاً زنا تفؤما إن الأمر كلة

• فعنبا إلى بني إسرائيل أغلنناهم ما سنة بنهم

التغلق الطلم الشار أن الطلم والتشوان

أولى بأمر
 فؤؤ ونطشر إلى
 المتروب

فجائوا
 تردُدُوا لِطَلْكُمْ

خَلال الدَّيَارِ
 زَسُطها

الكرّة
 الدولة والغلية

■ نفرا

عدداً. أو عدرة

و لِنسْفُوا وُجُوهِكُمْ

ينرلونخم • ينتروا

يبرر. پنهلکوا ويندروا

ه مَا عَلَوْا

#### الْمُؤكُّو إِلالْمِيرَاءِ الْمُؤكُّو الْمِيرَاءِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِيَالًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِلْرُيَهُ مِنْ ءَايَٰنِنَا ۗ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِيَ إِسْرَّءِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مُدُى لِبَنِي إِسْرَ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبِّدُاشَكُورًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبِّدُاشَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفُسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُأُولَا هُمَابَعَتُنَا عَلَيْحِكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأُمْوَلِ وَيَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرُ نَفِيرًا ﴿ إِنَّ الَّهِ إِلَّا إِنَّ إ إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأَتُمُ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُٱلْآخِرَةِ لِيَسْنُعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوُّلُ مَرَّةٍ وَلِيُسَيِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> ے نقلیم الراء مقان

و ایتماد وموطع الحدّة بحرادت د البقام ، ومالا بطلقا عبد ۴ مبراتات اروسا ♦ صدة او تاتو ۴ جنوازا
 عبد واجب (۱ او هجراتات ﴿ عدد حسر/انسان

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُكُو ۚ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنِفِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُثَالِمُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ﴿إِنَّ الْمَالُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنَّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَامِن زَبِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ آَنِهُ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمَننَهُ طَهِيرَهُ. فِي عُنْقِهِ ۖ وَنُخِرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِئنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الن مَن آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ فِأَنَّا وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْفَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ۚ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ الْمِ

■ حصيراً سِجُماً أو مِهَاداً

= فَمَحُونَا طَمُسَا

> • تنميزة تدية

أَوْمُناهُ طَائرُهُ
 عمله التُفكرُ عليه

احبياً حابياً وعادًاً. أو شخاسياً

لا تترزُ وَالْإِرةً
 لا الخملُ نفسٌ
 آثارةً

متزفیها
 متنفیها
 وخاریها

فلستأوا
 فشرقوا
 وغصتوا

 فدمرتاها استأصلناها وعؤنا آثازها

القرون
 الأمم

ا يَضَارُهَا يَدُخُلُهَا . أَو يقامين خرها

■ مُذَخُوراً مطرودأ من وحمدالله

• کلا نید تزيد العطاة مرة بعد أغرى

- مطوراً ممنوعاً من عباده

> Y , 12 . غيز متصور ولا مُعان



= فعنين وبُلك أتروازم

كلية تعنظ وكراهية

 لا تغير شما الازخزفنا

• للأوابين التوايين عشا A 4 440

عمالا بعميات

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصِّلَنهَا مَذَّمُومًا مَّدَّحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَاسَعْيَهَا وَهُوَمُوْمِوْمُوْمِنُ فَأُوْلَئِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَلَـٰؤُلآءِ وَهَلَـٰؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَيِّكَ ۚ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ إِنَّ ٱنْظُرِّ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِ يلًا (١) لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا مَّغُذُولًا (١٠) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَاًّ إِمَّا يَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَرِيمًا ﴿ إِنَّ الَّهِ الْمُ الَّهِ اللَّهِ الْحَفِض لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَاكَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ إِنَّ كُوا أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُر ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُوزًا ﴿ فَيَ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّ الللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبُذِرْتَبَّذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُو ٓ إِخْوَنَ ٱلشَّيْطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ﴿ ١

وَإِمَّاتُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ وَقُولًا مَّيْسُورًا ﴿ أَكُنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَانَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ وَلِانْفَنْكُو ٓ أَ أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِّ خَعْنُ نَرُّزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلُهُمْ حَانَ خِطْئًا كَبِيرًا الْآيُ وَلَا نَقُرَبُواْ ٱلزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقَتُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُۥكَانَمَنصُورًا ﴿ إِنَّ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِّلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاكَ مَسْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ ۚ وَلَا نَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ آَنَّا السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ آَنَّا وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ إِكَ كَانَسَيَتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ كَالْكُمُّ الْمُكَّالِكُ

• مغلولة إلى المشقلك كتابة عن اللَّم ■لنطها كل النط كتابة عن النبذير والإسراف ومخشورا نادما مغموما أو تغدما ■ بلدر الشيله على من يشاهُ = حشية إملاق المؤف فقر المنابعة المنابعة 14 🕳 شَلْطَانا السلطة على القاتل بالقصاص 400 1 = يُلْمُ اشْدُهُ الوائد على ومقبط ماله ■ بالقشطاس بالميزان ■ أخسَنُ فأوبالأ مالاوعالية

> ■لاظف لاشتر

> > = مرحا

قرحاً ويطرأ واختيالا ■ تلاخورا ئېتداس رحمة الله

 افاختاع رئگنے اندشک راگنے

منزقا
 كرزنا بأساليت
 منتفة

لفوراً
 تباغداً عزامق

الإنتخرا
 أطائرا

مشتوراً
 مااراً لك عله

اكثة
 أغبلة كثيرة

• ولحرا منتما ولفايا عشما

 هم تخوی یماخون ویساژون دیماسشد

 مسخوراً مغلوباً على عقله بالسئار

> • رُفَاتاً أجزاء مُفَلِّئة. او تُراباً

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّهُ مَلُومًا مَّدَّحُورًا لَا ثَيًّا أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَيْنِ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ إِنْثَاَّ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ فَوَلَّا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ الْمَا لَ وَلَقَدُّ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرُءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُ هُمَ إِلَّا نَفُورًا الْأَ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ ﴿ ءَالِمَا أُهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بِّنَعَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرَّشِ سَبِيلًا (إِنَّ السُّبْحَنْنَهُ, وَتَعَلَىٰعَمَّايِقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (إِنَّ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّانَفْقَهُونَ تَسِّبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ إِنَّ الْمَاعَلَى عُلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبَىٰ رِهِمْ نُفُورًا الْإِنَّا غَخُنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۗ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَفُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا الَّهِ الْخُلُمَّ انْظُرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُوٓ الَّهِ ذَا كُنَّاعِظُمَّاوَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبِّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّا



,S. ... يعلك عرقول 12,23 ■ فطر کے Sect = يتزغ يتهم يقسد ويهيج الشر ينهم 12965 أكتابا فيه مواعظ ويشارة بك ■تخويلا الفُّلَّةُ إِلَى عَبِرَكُمُ ■الوميلة الغربة بالطاعة والمبادة

ا ثُلِكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنَّ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى آن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يُوْمَ يَدَّعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ إِحَمْ دِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثِنَّ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ كُرُ أَعْلَمُ إِكُورَ أَوْ لِلسَّا أَيْرَحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُمْ وَمَآأَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ فَي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدٌ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّيتِينَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا الْإِنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشِّفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ إِنَّ ۗ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ,وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبَّلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِٱلْكِئَبِ مَسْطُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُورَ

ه فظلمُوا بها مَكَثَرُوا بها طالمُن

أخاط بالناس
 اختوالهم فلرثة

الشجرة المعونة

شجرة الزُّقُوم • طُفْيَاناً

الباؤرا اللحد ي الخرجم

أوالينك
 أغيرني

 الأختيكن فريخة الأستأسلتية
 بالإخواء

انتخار أو الزعار التنجف وأزعار التنجف وأزعار التنجف والزعار التنجف والزعار التنجف التن

 أخلت غائهة منخ عليم وستقهم

بخیلک ورجلک برکان حداد ومناتهم

> غُرُوراً باطلاً وخداعاً

سُلطانًا
 فَسُلُطُ وقدرةً
 على إغوالهم

ه تزجی نخری ونشوق برقی

وَمَامَنَعَنَآ أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفُ الْأِنُّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّتِي أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِٱلْقُرْءَانِّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا لَإِنَّا قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْلَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ قَالَ آذُهُ فَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُوْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ إِنَّ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا (﴿ أَنَّ كُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُوا مِن فَضَيلِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

المور ويجيب = حاصاً رها زمك بالحسياء

■ يىلىسىل

= قاضفا المهلكا ال كبيدأ



ناصراً . أو مطالبا بالثار Yest ■

فليز الحيط في شق النواة

> ■ ليفتونك ليسترفونك

■ لطفري

التلفلان والتغتول

از کن

• وزغف اخياة عدايا مضاعفا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجُ لَكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الْإِنَّ ٱفَا أَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْحَتُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمُؤْمِنتُ مُ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرَّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرُثُمْ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ مِبِيعًا إِنَّ ﴿ وَلَقَدْكُرُّمْنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمَّلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَكُهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَنَتِ وَفَضَّ لَنَكُهُ مْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا لَإِنَّ يَوْمَ نَدُّعُوا كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمَّ فَمَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَيْهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاكَ فِي هَندِهِ أَعْمَىٰفَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ۗ ادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْ نَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْ نَاعَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيكُ ﴿ ثِينًا وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْتًا قَلِيلًا لَإِنَّا إِذَا لَّا ثُنَّكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ﴿ ثُنَّا • لينتفرُونك المتحقولات ويزعمونك

= غويلا نغيرا وتبديلا

■ لذلَّوك الطَّفس يعذ زوالها

■ غسق الكيل طلنته أو شارتها

> • فرمان الفجر سلاة العسح

> > ه فهجد يه سال پ

= نافلة لك

فريضة زائدة عراصةً بك

وملامأ محمودا مقام الشفاعة المشمي

= مُذخل مبدق إفحالاً مُرحيناً The same

■ زَهْقَ البَاطِلُ زال واضعخل

■ عنساراً هلاكا بسي 20,00

■ تأي بجانيه لوی مطّنهٔ نکرا

= يتوسأ

شديذ اليأس من رحمنا

= شاكلته مذهبه الدي يُشاكل حاله

وَ إِنكَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا لَّإِنَّا سُنَّةً مَن قَدّ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِ دُلِسُنَّتِنَا تَحُوبِلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرُّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا الَّهِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ إِنَّ الْأَبُّ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُذْخَلَصِدْقِ وَأَخُرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاَجْعَل لِيَمِن لَّدُنكَ سُلُطَ نَانَّصِيرًا ﴿ إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا لَإِنَّ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَايَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا أَنْعُمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرُضَ وَنَتَاجِحَانِيةٍ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

مد ۲ صرعات نزوما ♦ مد۲ او ااو ۲ صوارا
 مد واجب ٤ او هموانان ♦ مد مسرفنسان
 مد واجب ٤ او هموانان ♦ مد مسرفنسان

وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ كَالُّهِ كَا لَهِ إِلَّا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ إِنَّا

• ظهيراً شياً

• صرفنا

ردُّدتا بأساليث هرندة

**=** قانی

كفوراً
 جغرداً للحا

#ينثوعا عيناً لاينمنت ماؤها

> = كينفا تعلما

قياراً
 مقابلة وعباتاً.
 أو جماعة

= ۋغۇف دغب

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْمَلَهُۥكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ الْأَيُّ اللَّهُ الْمُلَّا لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَيَّ أَكُثُرُٱ لنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا (إِنَّهُ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَخُّرَلَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَأْبُوعًا ﴿ إِنَّا أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نَجْيِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِرَٱلْأَنَهُ رَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا الَّإِنَّ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ا أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْتَرْفَى فِي السَّمَآءِ وَكِن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبَّانَّقُ رَؤُهُ قُلْسُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ أَنَّ كَا وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو ٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًارَّسُولًا ﴿ قُلُ الَّهُ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِكَةٌ يُمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا اللَّهِ قُلْكَ فَي بَاللَهِ شَهِيدًا بَيِّنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا إِنَّهُ

سكن لهيئها الهيأ وتوقدا اجزاة تفتق الوغرابة مالغاق النطل ا مسحورا معلوبا غلن فقلك بالشكر س مشروا هالكا أومسروفا عي الحيم و بسنار ش and the same 4000 اللخروج

بخيعا غططن

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضِّلِلُ فَكَن يَجِدَ لَمُهُمَّ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُورَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَاخَبَتْ زِدْنَاهُ مُرسَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِيْنَا وَقَالُوَّا أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا الَّهِ ﴾ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا إِنَّا قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِي ٓ إِذَا لَّأَمَّسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَكَالَانَ الْمُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ فَسَّتُلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَهُوسَىٰ مَسْحُورًا الَّإِنَّا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَتَوُلآءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرُوَ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَكِفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا الْأِنَّا فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنْكُ وَهَن مَّعَهُ جَمِيعًا الرَّبُّكَّا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَيْ إِسْرَّهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُٱلْآخِرَةِ جِئْنَابِكُمْ لَفِيفًا ﴿ إِنَّا

الثناة أو أحكمنا ونمثلاه

■ على مُكُث على تُؤذةِ وتانُّ

• لا تخالت



لَّهُۥ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿إِنَّا ٤

وَيَالْحَقَّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَشِّرَا وَنَذِيرَا الْإِنَّا

وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَنْهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَازِيلًا ﴿إِنَّا

قُلْءَامِنُواْ بِعِيداً وْلَا تُوْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتُلِّي

عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا الْإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبِّحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ

وَعَدُرَيِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ إِنَّ وَيَخِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَنَزِيدُهُو

خُشُوعًا ١ ﴿ إِنَّ قُلِ الدُّعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ

ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَلَاجَّهُ هَرْبِصَلَائِكَ وَلَاتُحَافِتَ بِهَا وَٱبْتَخِ

بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿إِنَّا ۗ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمِّ رَبَّخِذُ وَلَدَّا وَلَوْ يَكُن

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ، عِوَجَّا لَإِنَّ قَيَّمَا لَيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّالَهُمَّ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ مَا مَكِثِينَ فيهِ أَبَدًا ﴿ يُكُورُ الَّذِينَ قَالُواْ اتَّحَادُ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ يَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا



1-6 m

كثرث كلفة
 فظلت في القلح
 المحتم نفسك
 قائلة ومقلكها
 المقا
 المق

المصاوخزنا

التأولهم
 النخيرهم

• ضعيداً جُزُواً ثراباً لايات يه

> الكفف الغار الشمع
>  في الخبل

• الرقيم النوح الكتوب قيه قصتهم

أزى الفنية النجزوا

• زهداً اطعاد إل

طريق الحقّ

الندا = ثلثة

۽ زبطنا هندننا والوٽينا

■ خططاً

قولاً بعيداً عن الحق

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَآيِهِ مَّ كَبُرَتْ كَلِمَةُ تَخْرُخُ مِنْ ٱفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿ إِنَّ فَلَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَاٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُ وْأَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (١) وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ إِنَّ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْءَ ايْتِنَا عَجَبًا ﴿ إِنَّ الْمُ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبُّنَّا ءَائِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَكَا فَضَرَبْنَا عَلَىٓ ءَا ذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدًا ﴿إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيِّنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوّا أَمَدُا لَإِنَّ غَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُو إِبرَبِهِمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدَى ﴿ إِنَّا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَا وَتِوَالْأَرْضِ لَن نَّدُّعُوا مِن دُونِهِ إِلَهُ آلُقَد قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ إِنَّ هَـ وُلَاءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ ءَالِهَ ةَ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ فَكَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لَثِنَا

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلَكُو رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ۗ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوُرُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَ إِذَا غَرَبَت تَّقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ إِنَّ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ كَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَيِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَالْبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَٰ اللَّهُ مَعْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَ لُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَآبِلُّ مِّنْهُمْ كَمْ لِيَثْتُمُّ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِّ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُو أُحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَلَاهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزَّكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ إِذًا أَبَكُ الْإِنَّ



- مؤقفاً «التهلوذيه و نيستگر
- نواؤر غیل و تشدل
- فلرطلهم
   نشبل مهم
   واتعد
- الخوة منه
   مثنع من
   الكذب
- بالزصيد
   إناه الكفف
   إغا
- حزفا وجزعا
- پؤرنگم بدرامیگم المضروبة
- ازكن طغاماً
   اخل او الجؤد
- يظهروا عليكم
   يطبغوا عليكم

الخنزا عليهم
 منيهة
 وزجمة بالغيب
 خاة من غير دليل
 فلا لغاد
 وخدة
 مداية وإرشادة
 المناس
 منجذة
 منجذة

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓ الْآبَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُوا ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنْيَنَآ اَرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْعَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُ مُكَلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلِّبُهُمْ وَ بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلَرِّيَّ أَعْلَا بِعِدَّتِهِم مَّايَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿ كَا لَا يُقُولَنَّ لِشَاعَ عِ إِنَّى فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِنَّ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُرِرَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى آَن يَهُدِينِ رَبِي لِأَقُرَبَ مِنْ هَلْذَارَشَدُ ﴿ إِنَّ كُواْ فِي كُهِفِهِ مُرْتَكَثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا وْنِي قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُو ۚ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَأَلْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِينِ دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ عَلَى الله الله الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَن كِتَابِ رَيْكَ لَامُكَدَلَ لِكُلِمَ بِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ اللَّهُ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ، وَلَاتَعَدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيْوُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُۚ إِنَّآ أَعۡتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِكَا لَمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوهُ بِثُسَ ٱلشَّرَابُوَسَآءَتْمُرِّتَفَقًا لِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعَهِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا الْنَيُّ أُولَتِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ رُيُحُلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِّن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (إِنَّ ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَكُهُا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَابِينَهُمَازَرْعًا ﴿ إِنَّ كِلْتَا ٱلْجُنَّنُيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا الَّتِيُّ وَكَاكَ لَهُ مُرُّفْقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا إِنَّ الْإِنَّا

■ امير تفسك اخسلها ولتها

Jis Y = الاتمترف

 من أغلقا قلية خملناه غاتار يا

> = فرطا إشرافأ أو تشبيه

> > ■ سرادقها فسطامها

■ كالمهل

كذربني الزيت

والمراضفا منكأ الرمنزا

• سندس وقيق الذيباج

(1/4)

• إستبرق عليظ الديناج

■الأراتك السرر المؤينة الفاعرة

ء • جنتين

التحفيافيا Little

= اکلیا

المرعا الذي يوك المثللة المثللة

الم الله من

= فيترنا حلالهما كلفنا ومطهما

- in

أعوانا أو عشيرة

الفلاك والفتي

اختلا

مرجعا وعاقبة

و لکتا

vi :30

• هُوَ اللَّهُ رَبِّي أغول عواف رايي

ا خشانا عذابأ كالصواعق -16 YI.

• ضيداً لربالو ارضا

ه زالتا لا تبات فها . الرغزالة

ا خزرا غائراً ذاهباً في الأرض

= أحيط بشمره أملكك أقواله

• يُقلُبُ كُفِّيهِ كاية من اللذم والتحسر

■ خاوية على عروشها

سافطة هي وذعائمها

■ الولاية ف المرة له تعالى what y

140

عاينة لأرليات ه هشما بابسا متفتعا

و فلزوة الزياخ عزق وتبيقة

وَدَخَلَجَنَّ تَهُ, وَهُوظَ الِمُّ لِنَفْسِهِ قَالَ مَّأَأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ = أَبَدُا ﴿ إِنَّ الْحُكُا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَلَّا بِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ مِسَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ ٱكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا اللهُ لَنِكَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا اللَّهِ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا لَأَتُّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْبِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَّبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصِّبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أُوْيُصِيحَ مَا قُهُاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبَ اللَّهِ <u>ۅٙٱُحِيطَ بِثَمَرِهِ، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيَّةٍ عَلَىٰمَاۤ أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَةً </u> عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيُنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدُا الْأَنِيُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُةً يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ إِنَّا هُنَا لِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُفِّبًا ﴿ إِنَّا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ؞نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَلَدِرًا ١٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ آوَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّ وَعُرضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُ مْ أَلُن بَعْكَ لَكُم مُّوعِدًا ﴿ فَي وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُّلَنَّنَا مَالِ هَنْذَاٱلْكِتَب لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّإِنَّ ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُوا لِلْادَمَ فَسَجَدُو إِلْآ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِرَبِّهِ } أَفَنَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيآءَ مِن دُونِي وَهُمَّ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا إِنَّ ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الْأِنَّا وَبَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا اللَّهُ جَرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ

■ باوزة ظاهرةً لايستُزها شيءً

 مؤجداً وقاً لإنجاز الوعد بالعت

مُثَقِقِين
 حالفين

• باویلتنا باخلاکنا

■ لا يُعادرُ لا يُثرُّكُ

اخضاها

عثعا وضبطها

 عضداً أغواناً وألمناراً

مؤبقاً
 مثلاناً بنشرتمون
 فه

أمواقتوها
 واقتون فيها



فضرفاً
 مكاناً يتمترأون اليه

) منذ ؟ منزفات اروسا 👴 مده بولاتو ؛ جنوازا مذواجب ا او هجرفات 👙 مذ حسرفلسسان مئرقا
 كؤزنا بأساليت
 مختلفة

أيلاً
 أداعاً أدعالاً

- لدجطوا
   لاطأوا وأويأوا
  - هزوا شديد
- أكنة
   أغطة كترة
- ا وقرأ منسأ ولفادًا ي السمع
- مؤنلاً مُنْجِئُ ومُلْجَأً
  - لنقلكهم
     ليلاكهم
- مختع الخزين مُثَنَّافَنا
  - عُلْمًا
     زنانا طویلاً
- ، متزياً مسلكاً ومنفداً

وَلَقَدْ صَرَّفُنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَشَى ءِ جَدَلًا ﴿ إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنَيُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا الْبِيُّ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَعَفْرُوا بِٱلْبَطِيل لِيُدُّحِضُواْبِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَـٰذُوٓاْءَايَىتِي وَمَّآأَنذِرُواْ هُزُوَّا (أَثَا وَمَنَّ ٱڟٚڵؘۄؙڡؚمَّڹۮؙڲٚڔؘٵؽٮؾڒؚؠڡ؞ڣؘٲ۫ڠرۘۻؘۘۼڹ۫ؠٵۅؘڛؘؽؘڡٵڨٙۮۜڡؘتؙۑۘۮٳهؙ إِنَّاجَعَلْنَاعَكِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُولًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْ تَدُوّا إِذَّا أَبَدَا الَّهِ ۗ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُوٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُوالْعَجَّلُهُمُ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لِّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿ إِنَّا وَيِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ. مُّوْعِـدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَــمُوسَىٰ لِفَتَـٰهُ لَاۤ أَبُرَحُ حَتَّى أَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ إِنَّ ۚ فَكَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَاتَّخَذَسَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِسَرَيًا اللَّهُ

**= نُضياً** تعاً وئيدةً

• ازائت اغېزى اوئىنة وندگۇ

> • أَوْيُنَا التجأنا

• غجباً الخاذاً يُنجُدُ

> • تغ نظله

■ فارتباد زخما

 آثارجما طريقهما الذي حايا في

■ قضصاً يفضانه ويبعانه

• زفعا شوباً. او بشابه غنر

خيرة
 جلمة ومعرفة

إفرأ
 غشيماً تتكرأ

لا ترمقني
 لا تقدين ولا
 لخشاني

■ غشرا مغربة ومنقا

لغرا
 ئۆراسىما

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا الْأَنِيُ قَالَ أَرَءَ يْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنَّ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا لَآتِنَا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَكَىٓءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ إِنَّ الْمُؤَكِّ فَوَجَدَاعَبُدَا مِّنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ لَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا الْإِنَّا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا الْإِنَّا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ يَحِطُ بِهِ خُبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ إِنَّا قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ ٱُحْدِثَ لَكَمِنْهُ ذِكْرًا النُّكُ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرُفُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ثَالَا اللَّهُ الْحِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفِينِ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّهُ ۚ فَأَنطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُۥ قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِغَيْرِنِفُسِ لَّقَدِّجِتْتَ شَيْئًا نُّكُرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا



قَائِنُوا
 قائِنُوا
 قائِنْوا

ينفض
 نشفط

■ وراؤهم أتامهم

غضباً
 استلاباً بدو حلى

• ترجلها تخفها او تخفها

. زكاة طهارةً من السُّوء

> • زخماً رحمهٔ وبراً سما

 نینما اشدها فرانها و کال طلهها

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿ فَا كَالِ إِنْ عَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَنشَيْءٍ بَعْدَ هَافَلَا تُصُحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا الإُنَّا فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُوّا أَن يُضَيِّنفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا الْإِنَّ قَالَ هَنْدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ سَأُنِّبَتُكَ بِنَأُوبِلِ مَالَمْ تَسَتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ إِنَّ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ إِنَّ وَأَمَّا الْغُلُمُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَاطُغْيَنَاوَكُفُرَا إِنَّا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَتُهُمَاخَيَّا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُّ لَّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَلْغَا أَشُدَّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّنزُيَكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنَّ أَمْرِيَّ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ الْأَبُ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرِّنَ يُنِّ قُلُ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًا إِنَّيُ

THE PARTY OF THE P إِنَّامَكَّنَّالَهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ إِنَّ فَأَنْبُعَ سَبَبًا الْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغَرُّبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةِ وَوَجَدَعِندَهَافَوْمُا قُلْنَايُذَا ٱلْفَرِّنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا اللِّهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكْرًا اللَّهُ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا الْإِنْ أَثْمَ أَنْبَعَ سَبَبًا الَّهِ حَتَّى إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا لَإِنَّا كُذَاكِ وَقَدُ أَحَطَّنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا لِإِنَّ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا الْأِنَّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوِّلًا الْآثِيُّا قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرِّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَاهُمُ سَدَّا الَّ اللَّهِ قَالَ مَامَكُنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ إَجْعَلْ بَيَّنَكُرُ وَبَيْنَهُمْ رَدِّمَّا (فَأَنَّ عَالُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوآ حَقَّى إِذَا جَعَلَهُ إِنَارًا قَالَ ءَا تُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْ لِهِ قِطْرًا الإِنَّ فَمَا ٱسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُوا لَهُ. نَقْبُ الْإِنَّ

على الاشتادي =فالنبع منيا ملك طريقاً ■ تغرُّبْ في غيّن بحسب رأي الغنى State III قات خناة والطون الأسودى ا خشا هو الدعوة إلى المتى i,š1= منكرا فظيعا ساتراً من الليام والبناء 1:2 = علية عائيان

■ السندين المبلول ميبلين

وبأخوخ ومأنجوج البيلتان من درية يافت ابن لوح

> 10-10-11 لمعلا من المال

> > ■شداً حاجزاً ولا

يصلون إليا

س ردما حاجرا حمينا

> ■وُيْرِ الحديد main habit

• الصَّدَقِين

حالني الحبكن

• فطرا الماسائللا

- بطهروة أيغلوا ظهره

■ تقياً: عزداً وقياً

-3;c

• پغرج نگالط

ا غطاء غشار غليظ وستركتيب

، لزلا مرلالوشيا منظرة به

وإناً
 مقداراً واعتباراً

■ جزلاً

المؤلأ واليفالأ

مِدادا هو ما بکنت به

لكلمات رشي
 معنوماته

وحكت تغالي

لفد البخر
 می وفر ع

مُذَداً
 مُزناً وزيادًا

قَالَ هَنْذَارَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعُدُرَيِّ جَعَلَهُ وَكُانَ وَعُدُرَيِّ حَقًّا ﴿ إِنَّ ﴾ وَتَرَكَّنَابَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٌّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ <u>ۼَهَعْنَهُمْ جَمْعًا الْهِ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا الْهِ الْ</u> ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الْأَنَّا أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَن يَثَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِ ٱۊڸۑۜٳۧؖۦٙٳڹۜٳٵۜٙٲۼ۫ڹۮڹٵجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الْأَنَّ قُلُهَلْ نُنَبِّتُكُم إِلْأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا الَّإِنَّ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَزَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْأَنَّا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ. غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنَا الْإِنَّا ذَلِكَ جَزَّاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّغَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا لَأَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّاتُ ٱلَّفِرْدَوْسِ نُزُلًّا الَّإِنَّا خَالِدِينَ فَهَا لَا يَبِغُونَ عَنَّهَا حِوَلًا لِأَنَّا قُللَّا فَكَانَٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِّكَامَاتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحْرُقِبُلَأَن نَنفَدَكِلِمَنتُ رَبّي وَلَوْجِتْنَابِمِثْلِهِ مَدَدًا الَّنِيَّا قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرِّمِّتُلُكُو يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمُ إِلَهُ وَعِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُوا لِقَآءَرَيِّهِ ِفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَايُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ِأَحَدًا الْإِنَّا

## سِلُولَا فِرَاتِيبُرًا

## 

كَهِيعَسَ إِنَّ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُ, زَكْرِيًّا اللهُ

إِذْ نَادَى رَبُّهُ، نِدَآءً خَفِيتًا إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُ عَآبِكَ رَبِ

شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا إِنَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ

مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَكُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يُلْ يَكْرَكِ رَضِيًّا ﴿ يَكْرَكَ رِبَّا

إِنَّانْبُشِّرُكَ بِغُكْمٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ جَعْلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

الله قَالَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُم وَكَانَتِ آمْ رَأَقِي

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى آهَ بِنَّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ

شَيْئًا ﴿ قَالَ رَبِ ٱجْعَكَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا

تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَ الرِّسُويَّا (إِنَّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا (إِنَّ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ كُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا (إِنَّ اللَّهِ

بداء عفیاً
 دُفاء مستوراً

عن الناس

وهن العظمُ
 ضغف وزل

شفیاً
 حالیاً بی
 وقت ما

حَفَّثُ العوالي
 أقاربي الغصية

ولیاً انبأ نیلی امراك بندی

ء زھياً ■ زھيا

عرضياً عندك • التريخية

ائن ينځون
 کيف ينځون

ا جيتا حالة لا سيل إل مُذاؤجها

سوة
 سليماً لا خرس
 بك ولا علة

 تكرة وهدياً طرفي البار

ی تعدید افراد دهد: بعقاء وموقع العثّار بعرفتان
 ادعام ، ومالا بنفط



وحمة وعطفا على الناس

815 : . بركة أوطهارة

من اللُّنوب

imbe -مُحُنِّباً للمعَامِين

• خاراً عصياً مُتَكِيرًا هَالِمَا لَرِيهِ

و انتبات اغزلك والفرفك

> ■ حيمايا Sin

ه سويا كامل البنية

> Chy . فاجرة

Cal m يعيدا وراه الجيل

ا فا خانظا

فألحأها واشطرها

• نشأشيا شينا حقورا

15000

حذولا صعوا

مالحأ للاجتناء



يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابِ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ﴿ إِنَّا وَحَنَانَامِّن لَّدُنَّا وَزَكُوْةً وَكَانَ تَقِيًّا الْآيُا وَبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارًّا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّا وَأَذَّكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَّبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقَيَّا ﴿ فَا تَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَكَهَابَشَرَاسُوِيًّا ﴿ فَالْتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللَّٰ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَيِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (إِنَّ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىَّ هَيِّنْ ۗ وَلِنَجْعَكَهُۥ ءَايَةً لِّكَ السَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُوكَانَ أَمْرًا مِّفْضِيًا ﴿ إِنَّ ﴿ فَكَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيتًا ﴿ إِنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكْلَيْتَنِي مِثُّ قَبَّلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَنَادَ نِهَامِن تَعِنْهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًاجَنِيًّا ﴿ إِنَّ الْمِنْ ۖ

• قری خیا عظيماً منكراً 19. 🔳 يمترون ■ فطمن أمراً 151 /

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْـنَآ فَإِمَّاتَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِٱحَدَّا فَقُولِي إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَ نِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ إِنَّ الْحُلَّا لَهُ ال فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَاتَحُمِلُهُ قَالُوا يَهُ لَوَا يَهُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ يَكُ أُخْتَ هَ رُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ عَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِيَ ٱلْكِنَبَ وَجَعَلَنِي بِبَيًّا الَّذِيُّ الْوَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا الْآيَ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًاشَقِيًّا ﴿ إِنَّ وَٱلسَّلَهُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدَّتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ لَإِنَّا مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ ۖ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ الْآَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَلَذَاصِرُطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوٌ مِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ الْسِمْ مِنْ مَ وَٱبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِمُونِ آلَيْ

 يؤم الحشرة الندامة الشديدة

■ سويًا

■ عمياً

کتبر العطابان و والیاً

تريا ي العللب

 افتخرنی ملیناً فارقس دفراً طویادً

> • خفياً نزأ لطيماً

 كان شخلصاً آحنت الله واستطالة وَأَنذِرْهُمْ يُومَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْنَهُ إِنَّا لَغَنُّ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا وَإَذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِبْرُهِيمُ إِنَّهُۥكَانَصِدِيقًانِّبيًّا ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُمَا لَايَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ إِنَّا يَتَأْبَتِ إِنِّى قَدِّجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْدِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعْنِي أُهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ إِنَّا لَكُنَّا لِلنَّعَبُدِ ٱلشَّيْطُ فَأَ إِنَّ ٱلشَّيْطُ فَكَانَ لِلرَّحْمَ إِنَّ ٱلشَّيْطُ فَكَانَ لِلرَّحْمَ إِن عَصِيًّا ﴿ إِنَّ الْبَيْ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا ﴿ فَي قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بَي يَنَإِبْزُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا إِنَّ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُ كَانَ بِيحَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٱلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا ٱعْتَزَلَمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبِّنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ ۗ وَكُلَّاجَعَلْنَا نِبَيَّ ا ﴿ إِنَّ الَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ إِنَّ الْإِنَّ إِ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رُسُولًا بِّبَيَّا الَّهِ اللَّهِ

> الغوا فيحا او فصولاً من الكنام

وَنَكَيْنَهُ مِنجَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بِنَكُهُ يَجِيًّا ﴿ إِنَّ ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّخْمَلِنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ بَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَنِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نِّبَيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ إِلَّا لَصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوْةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ مَرْضِيًّا الْأُنَّ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا (إِنَّ وَرَفَعُنْنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا (إِنَّ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ ۅؘڡؚڹڎؙڗۣێ<u>ۘؾٙٳڹڒؘۿؠؠؘۅؘٳ</u>ڛ۫ڒٙ۽ۑڶۅؘڡؚڝۜ۫ڹ۫ۿۮ۫ؽڹٵۅؘٱڿڹۘؽؾ۫ٵؖٚٳۮؘٲٮؙٚڹٝڮؘۘۼۘڶؿۿٟ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَّدَاوَبُكِيًّا ١٩ ﴿ إِنَّ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِي فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الْ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُوْلَيْكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَايُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَٱلرَّحْنَ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا الَّهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا الْأَنَّ يَلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلِّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُ لُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَابَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ إِنَّ الْإِنَّ إِنَّا ا

 جياً باركين على ركيم لشالة الهؤل

• عيثا معشاناً او حزاماً

• صليّاً دُنْمُولاً . أو مُفَاسَاةً خزها

> ■ وارقطا بالرور عل

العثراب! فؤقها

• بدیا علساً و مضما

٠<u>٦</u>٠

اخسن أثاثاً
 مناعاً وأموالاً

•راباً خطرارجية

= فليفذذ لله

أشهلة التطراحا

اضعف خندا
 اعراباً والمساراً

حير موقا
 مرجعاً وعاقباً

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ إِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ لَهُ إِنَّا مَامِتُ لَسَوْفَ ٱُخْرَجُ حَيًّا الْإِنَّا أُوَلَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنْهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا الَّهِ أَوْرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوَّلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمُّ لَنَازِعَ ﴾ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَنِعِنِيًّا ﴿ أَنَّ مُ لَنَحْنُ أَعْلَمُ إِلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِتًا ﴿ فَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ إِنَّا ثُمَّ نُنَجِى الَّذِينَ اتَّقُوا وَّنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيَّا الَّهُ ۗ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَابَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ إِنَّا الْأَبْا وَكُو أَهْلَكْنَا قَبْلُهُم مِّن قَرْنٍ هُمَّ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْ يَا اللَّهِ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّكَلَةِ فَلْيَمَدُدُلَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدُّا حَقَّ إِذَا رَأَوُا مَا بُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونِ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمُ تَدَوَّا هُدَى ۖ وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِكَ ثُوَابًاوَخَيْرٌ مَّرَدًّا الْأَبُّ

= أفرايت 300 والنفذالة they. شفعاة وأنمسار دُلاً وهوالماً سنؤراهم ازا ألحر يهم باللعام Las you سوروا مطائدا . أو كالأواب منكراً فظيعاً = بسفطُ د منه ALC: N ويتطلقل من خالف ■ تحرُّ الجيالُ التقط مهدودة

أَفَرَءَ يْتَٱلَّذِى كَفَرَبِ كَايَنْتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا الله الطَّلَعَ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدَا الله كَاكَالُّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ اللَّهُ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا لَإِنَّ وَٱتَّخَذُوا مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًّا ١١ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ إِنَّ ۚ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ﴿ فَكَ نَعْجَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَدًا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفُدًا ( ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىجَهَنَّمَ وِرْدَا الَّهِ لَا لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْنَنِعَهَدَا اللَّهُ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْنُ وَلَدَا اللَّهُ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْئًاإِدًّا ﴿ لَهُ تَكَادُالسَّمَوْتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ لَلِجِبَالُ هَدَّا لَا إِنَّا أَن دَعَوْ الِلرَّحْمَن وَلَدًا الْإِنَّا وَمَايَنَّابَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا الَّهِ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا (إِنَّ) لَّقَدْ أَحْصَ هُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ١١٥

موذة وعبة ي القلوب

• قوماً لذا

شديدي الخصومة

Just = الجذرار

الري . أوتعلم 15,0 صوتا حليا

الشغث بالأقراط ل الكابدة

> ■ الأوى النراب الثدفي

• أخلى حديث الثقبي وخواطرها

• آنٽٽ تارا أيعترقها يوضوح

- 1 بتنعلة على رأس 4969396

و غذی

هاديا يهديني المطريق

=الثقلس المعلقين أوالمباؤك

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُّهُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا لَأَنِّكَا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَنْهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ قَوْمَالُدًا الْآيَّا وَكَمْأَهْلَكُنَاقَبُلَهُ م مِّن قَرْدٍ هَلْ يَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا الْإِنَّ

سِنُونَ لَا جُلْنَا ﴾

لِّمَ يَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِٱلْعُلَى ﴿ إِنَّ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَحَتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿ إِنَّ وَإِن جَمْهَرْبِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ مِعَلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَلَا أَلَّا مُوَّلُهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلَأَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُو ٓ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُعَكَى ۚ لَنَّارِهُ ذَى لَا إِنَّا فَلَمَّآ أَنْهَانُودِي يَـٰمُوسَىۤ لِإِنَّا إِنِّ أَنَاْرَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُ

مد ۲ سرفات اروسا ۵۰ مد۲ او ااو ۲ سوارا ۱ سوارا ۱

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِهِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فِأَنَّ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُهُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخُرَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّا قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ أَسَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ الْبُرِيكَ مِنْءَ ايْكِتِنَا ٱلْكُبْرَى إِنِّ ٱذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدِرِي (﴿ يَكُونِكُ وَيَسِّرُ لِيَّ أَمْرِي ( إِنَّ الْحَلُلُ عُقَدَةً مِن لِّسَانِي الْإِنَّ يَفْقَهُواْ قَوْلِي الْإِنَّ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي الْإِنَّ هَرُونَ أَخِي ﴿ إِنَّا ٱشْدُدْ بِهِ \* أَزْرِي ﴿ إِنَّا وَأَشْرِكُهُ فِي ٓ أَمْرِي ﴿ إِنَّا كُنْ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّا وَنَذُكُرَكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ

- = اكادُ أحصها الزن ال استرعا مِن تعمي
  - فتردى فالملك
  - أنو كوا عليها ألواما عليها
- اغيل جا أغيط بالك التشف وراي
- مآرث أخمرى بعاجات ألمز
  - = سبرتها إلى خالتها
- إلى جناحك الغث تعثيك 5
  - سوه 20
- = طعی العاؤز الغذى الغثو والتخبر
- أؤري طهرى أو تؤيني
- أوتيث سُؤلك مستوثك ومطاونك

ألفيه واطرحيه المنتع على ورعايش ا تكفله San Sand Mild . المنكسنان من المعزيرا امتطنفتك Military. إمالي لا لشراؤلا 123 و يقرط علينا يغبجل عثينا بالعلوية بطغي

و واد طفيانا

شورنه اللالفة

122,

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٰۤ (إَنَّ الْإِنَّ أَنِ ٱقَٰذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِ فِيهِ فِ ٱلْمَدِّ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمَمُّ بِٱلسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُولِ لِيَعْدُولِ لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصِنَعَ عَلَى عَيْنِي ٓ الْأِبَ ۗ إِذْ تَمْشِيّ أَخْتَكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَى ٓ أُمِّكَ كَنْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزُنُ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَتَّكَ فُلُونَا أَ فَلَبِثَتَ سِنِينَ فِي أَهَّلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَر يَكُوسَىٰ ﴿ إِنَّا وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنَفۡسِي ﴿ إِنَّ الَّهُ الَّهُ مَا أَنتَ وَٱخۡولَكَ بِعَايَنِي وَلَائِنيَا في ذِكْرِي (إِنَّ الدُّهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلَغَى إِنَّ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَيُّنَّا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا غَغَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنًا أَوْأَن يَطْغَىٰ إِنَّ ۚ قَالَ لَا تَخَافًا ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَك ﴿ إِنَّ فَأَنْيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولِارَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَنِي إِسِّرَةٍ بِلَ وَلَاتُعَذِّبْهُمَّ قَدِّجِئُنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَهُ عَلَىٰمَنِٱتَّبَعَ ٱلْمُكُنَىٰ اللَّهِ إِنَّاقَدُ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتَوَلِّي إِنَّ عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسَيٰ إِنَّ عَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ﴿ فَالَهُ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ فَا

> اد وموظع العلقة إسراعتان 💣 غلقب الر د رومان بنفاذ 💍 فاطلة

🔵 مند ۲ هنردان ارزوما 😅 مد ۱ او داو ۱ جنواراً 👴 مذواجب) او د مردان 🕙 مد مسرفنستان قَالَعِلْمُهَاعِندَرَبِّي فِي كِتَكُّلُّا يَضِلُّرَبِّي وَلَاينسَي ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَّدًا وَسَلَكَ لَكُمٌ فِيهَا شُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ أَزۡوۡاجَامِّن نَّبَاتِ شَقَّى ﴿ إِنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعُكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاينتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ فِي اللَّهُ مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ فَيُ وَلِقَدَّ أَرَيْنَهُ ءَايَنِيَنَا كُلُّهَافَكُذُّبَ وَأَبَّ لَأَنَّى اللَّهِ عَالَا أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـُمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَلَنَـ أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِيِّنكَ مَوْعِدًا لَّا نُخَلِفُهُ فَمَنْ وَكَاَّ أَنتَ مَكَانًا سُوكِي ﴿ إِنَّ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَٱلنَّاسُ ضُحَى الْكُ فَتُوَلِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ مِثُمَّ أَتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفَّتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيُسْحِتَّكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿إِنَّ فَلَنَّزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِللللللِّلْ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللللللِّ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ ثِنَا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفَّا وَقَدُ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 منهدا کانفراش آلدی نوطاً تلصئی
 تها مردا نستگولها مردا نستگولها کانفرنها

\$ 1 P

■ أزواجاً أساداً

> ■ شقی عندهٔ

الأولى الثهي
 أصحاب العقول

■ أبي اعتبع عن الإنجان

والظامة

مكاناً شؤى
 وشطأً أو مُنشوباً

يوم الزينة
 يوم عبدكم

ا فجنع کیده سحراه الذین یکید بهم

> • ئىنجنگى بىنتامىلىكى وئىداكنى

 أسرُّوا الثجوى أغفوا التاجي أشقر الإحفاء

 فأجمغوا كيدكم فأخكفوا سحرتكم

أفلخ
 أفلز بالطلوب

Y. 阅读就

فاؤجنن
 وخد
 فلقف
 نتبغ واللفة
 فطرنا
 وتوخدنا

قَالُواْ يَكْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ فَيْ إِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ فَإِنَّا قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُكُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيَّهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ الَّذِيُّ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِضِفَةً مُّوسَىٰ الَّذِيُّ قُلْنَا لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَاصَنَعُو كَيْدُسَحِرُّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى لِأَنِّ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدُ قَالُوَّاءَامَنَّا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبُلَ أَنَّءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرُّ فَلَأُ قَطِّعَرَ ۖ ٱلَّذِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَافِ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّا قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيَنْنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَآ فَا فَضِ مَآأَنَتَ قَاضٍ ۗ إِنَّ مَا نَقَضِي هَٰذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا لَا إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَاخُطْيِنْنَاوَمَّا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنَ مَا إِنَّهُ مَن مَا تِهِ مُعْ مُعْ رِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ إِنَّا ۗ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدُّ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُكِي ( فَهُ الْحَتَّ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَلِدِينَ فِهَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّكَى ﴿ إِنَّا

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَخَافُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۚ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَعٌ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ﴿ إِنَّ يَكِنِيَ إِسْرَءِ مِلَ قَدْ أَنِعَيْنَكُومِينَ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَٱلطُّورِٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (إِنَّ كُلُواْ مِنطِيّبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرُ عَضَبِيٌّ وَمَن يَحَلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُهُويْ الْإِنَّ وَإِنِّي لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللَّهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، غَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُأُمْ أَرَدتُهُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِي إِنَّهُا قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِئَّا حُمِّلْنَا ٱوۡزَارَامِّن زِينَةِٱلۡقَوۡمِ فَقَذَفْنَهَافَكَذَلِكَٱلۡقَىٱلسَّامِيُّ الْكُۗ

المر المراكة المراكة ولخافة المراكة ولخافة المراكة ولخافة المعنيقة ال

قبحل عليكم

 بجب عليكم

 منزنگم

 منخ في الدوية

 ما خملك

 ما خملك على

 الشبق

 الشبق

 المؤتاة م الو

 منابة المؤتاة م الو

 منابة المؤتاة ال

بِمُلَكِتَا بقدرتِنا •أوزاراً

الناشب

أَنْفَالاً وهي خُلُّنُ القِبْطِ ٧٠ المراد الما

عجلا جسدا منجشدا واي أحر إذ مو مِنْ دَعْب · لل خوال موث كموت ا فيما خلطكك فعا شاكك المطير • بفزت ملحث فتذلها أغبتها في الخلق التكاب • سۇلت زينت وحشت لا تنشي ولا 300 و للشيئة

> ورا دروه الكرومة

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلَاجَسَدًا لَّهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُكُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ الْإِنَّ أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مْ فَوَلَّا وَلَا يَمَٰلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَ فَوْمِ إِنَّ مَا فُيَتِنتُ مِيهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْنَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي إِنَّ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ الله قَالَ يَنْهَا رُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوٓ اللَّهِ ٱلَّا تَتَّبِعَنَ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي الْآُنِا قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيٌّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ فَكُ اللَّهُ مَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ﴿ فَالَ بَصُرِّتُ بِمَالَمْ يَبَّصُرُواْ بِهِ ۚ فَقَبَضَتُ قَبَّضَتُ قَبَّضَكَةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ إِنَّ الْكَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخَلِّفَهُۥ وَٱنظُرْ إِلَى ٓ إِلَى إِلَىٰ عِلَىٰ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَآ لَّنُحُرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا ٓ إِلَنْهَ إِلَّاهُو ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا الَّهِ ۗ إِلَّاهُ وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا الَّهِ ۗ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقَدْءَ انْيِنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿إِنَّ مَّنَّأَعْرَضَ عَنَّهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلَّقِيكَمَةِ وِزْرًا إِنَّ خَلِدِينَ فِيدُّوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِمَّلًا إِنَّ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِزُرْقًا النَّا يَتَخَفْتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا لَإِنَّ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمَّتَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَّثُتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَأِنْ ۗ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلِجَبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَكَذُّرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَيَكَذُّرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتَ الَّإِنَّ ۚ يَوْمَبِذِيَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ ٱلْأُصُواتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا الْإِنَّا يَوْمَيِذِ لَّانَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا الَّهِ إِنَّا يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمَا لَأَنِّيا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدَّخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنُّ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا الَّإِنَّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلُنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا اللَّهُ

وزرآ
 مغرباً تنباة
 مل إغراب
 زرقاً: زرق
 فغرب. أو غنباً
 يتحافرن
 يتحافرن
 ونهائشون
 انطقه طريقة
 افدائه:
 والمائه:
 افدائه:

وَيُشَرِّفُها بالرَّيَاحِ • قاعاً ، لرَّمَا وَاسِعَةِ لائني، فيها

• يتسفها يتنامها

مقطعاً
 شاوية تأساد
 عوجاً

نکانا تشایدا او تجاندا • اتنا

> مُكاناً تُرْتِبعاً أو ارتفاعاً

الاعوج لة لامثل لذعاته بل استعاميهم



فشمأ
 منؤناً خبيًا خاجاً

 عنت الؤنجوة ذَلُ الثامل والحفائقوا

فضماً
 نقصاً مِنْ تُوابِدِ

د منزفنا فیه کزرنا د. بأسالت عش

だりとだ المُقلع من السعود = لا تشري لايمسلك غرتي ■لا تضخی تنشأ الملخي • لا يتلي Y; J, & Y • ستور الهما غوراتهما = طُفِقًا يُخْتَصِفَانَ أخذا يلسفان .... فعنال عن مطلوبه الو عن الأمر State of the distant ونعيشة متكا خثثة شيدة (4,60)

فَنَعَنِلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلِاتَعْجَلْ إِلَّهُ رُءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُفْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ إِنَّ الْأَنْكَ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلْى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ فَإِنَّا ۗ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الْآَنَا فَقُلْنَايَتَنَادَمُ إِنَّ هَنْذَاعَدُوَّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَايُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ الْإِنَّا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ الْإِنَّا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ افِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ الْحِيهِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلُأَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْكَنَ لَأَيْكًا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنُمَا سَوْءَ 'تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُ,فَغُوَىٰ ﴿إِنَّا ۗ ثُمَّ ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُۥفَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ ثِبُّ ۚ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهِ ﴾ جَمِيعُا بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُمُ مِّنِي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا اللَّهُ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحُشُرُهُ وَوَ مَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ أَعُمَىٰ اللَّهِ عَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ الْ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتَكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِينَهَ ۖ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ إِلَيْكَ ۗ وَكَذَٰ لِكَ بَخْرِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِئَايَئِتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْإِنَّا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ الْأَنَّا وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى الْأِيُّ فَأَصْبِرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَّلُ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَآ وَمِنْءَانَا إِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرُضَىٰ ﴿ ثَيْلًا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أُزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَرْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الْآثِيُّ وَأَمُرَّأَهُ لَكَ بِٱلصَّلَا قِ وَاصَطِيرُ عَلَيْهَا لَانسَتَالُكَ رِزْقَا أَنَّعُنُ نَرُزُولُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُويَ الْأَيُّ وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ ۗ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا في ٱلصُّحُفِٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِمِّنْ قَبْلِهِ عِ لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخُرُك إِنَّ قُلْكُلُّ مُّتُرَبِّصُ فَرَبَّصُواً فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

- ایندلهم این شاله بالهم الهم
- إولي الشهى
   إلدوى التقول
  - إزاماً الارماً
  - ئنغ منز
  - أنناه اللّبل
     مناغاته
  - أزواجاً أمثناها من الكفار
  - زخرة الحياة زيستها ويتهجمها
- لنفتخهم فيه
   لنحله فتة فم
  - #لخزى تنتيخ
- تعزيمن المنطر ماك
- الضراط الشوئي
   الفريق
   الشنيف

# الْمُنْكِنُاءُ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِنَاءُ اللَّهُ الْمُنْكِنَاءُ اللَّهُ ا

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (١)

مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن زَيِهِم مُّحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ

هَلْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُثَّلُّكُمُ أَفَتَ أَتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ

هن هندا إلا بستر مِنك على المنافق الواحث السِيحة والمتر

تُبْصِرُونَ ﴿ فَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُلْمُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَالُوا أَضْغَنْثُ أَحْلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَابِئَايَةٍ كَمَآأُرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ

( مَا عَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُننَهُ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

الله وَمَا أَرْسَلْنَاقَبُلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمُّ فَسَتَكُو الْهَلَ

ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُ مُلَاتَعً لَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ الْأَيُّ أُمُّ صَدَفَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَينَ لَهُمْ وَمَن نَّسَاءُ وَأَهْلَكِ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ (إِنَّ اللَّهُ الْوَعْدَ فَأَنْجَينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لَقَدُأُنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفلا تَعْقِلُون ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال



- •اقعرب المدال
- أسرُّوا الشَّجْوَى بالعُوا في إتحقاء تناحبية
- اصنعاث اخلام تحالط اخلام
  - جنداً المسادة
- فيد ذكر كنم
   شرنكنم ومينكم

ومنيم درد. ومند





- كُمُ قَـضَتُنا
   كثيراً أَمْلَكُنا
- نامنا
   غذاننا العثيباد
- نۇڭىلسون نېترلون ئىشرىيىن
- أترفئخ فه
   لتنتزيه تبزلغ
  - خصيداً
     کاشات النخصود
     بالمناجا
  - خامدین
     کالئار آئیں
     کالئار آئیں
  - حكن أبيئها الفوأ =
  - ما لقلهٔی به مِن صناحیّهِ آو والیہ
    - نفد**ل** زبی
  - فتالنظ
     بشخف وتهنگ
  - زاهل
     ذاهب أعشقهم
  - الوزئل الهندان ار اصدات او الحزق
- لا پښتحبئرون لا پکلون ولا پنځون
- لا نقترون لا نسكتود من نشاطهم في العبادة
- پنشرون پخیرن الوثی

وَكُمْ قَصَمْنَامِن قُرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنابَعُ دَهَاقُومًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأَسَنَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓ أَإِلَىٰ مَآ أَتَرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ إِنَّا إِنَّا كَالُواْ يَنُوَيْلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَيْلِمِينَ إِنَّا فَمَا زَالَت يِّلْك دَعُوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ الْأِنَّ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ لَأَنَّ لَوُأَرَدُنَا أَنَنَّ فَيَخِذَ لَهُوا لَّا تَّخَذُنَكُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّافَ عِلِينَ الْإِنَّ ﴾ بَلُ نَقُذِفُ إِلَّيَّ عَلَى ٱلْبُطِلِ فَيَدَّمَعُهُ مَ فَهُ أَوْ فَإِذَا هُوَزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نُصِفُونَ إِنِّ وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُۥ لَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهُ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِراً تَخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبِّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ لَيُ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهُ أَمِهِ ٱتَّخَـٰذُواْمِن دُونِهِ؞٤ الِلَّهَ قُلْهَاتُواْ بُرُهَىٰنَكُرُ ۗهَٰذَاذِكُرُمَنَمِّعِي وَذِكُرُمَنَ قَبِلِيُّ بَلِأَ كُثَرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (إِنَّ

مُشْفِقُونَ
 خاتِفُونَ

= زفقاً خلفينتين

بلا تُسَلِّ • فَقَافَنَاهُمُنَا

فمتأنا يكلهما

■ زواستي جالاً توابث



ان تبيد
 بند نشطرت
 بند شت
 خرفا زاسعة
 منعقوطا
 منعقوطا

تخنير كز

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ إِنَّ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْنَ وَلَدَّاسُبْحَنَهُ بَلْعِبَادُّ مُّكَرِّمُونِكَ ۞ لَايَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِوَهُم بِأُمْرِهِ ۚ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَايَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ<u>.</u> مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنَ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ ۚ فَذَٰ لِكَ جَٰزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰ لِكَ جَرِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ أُوَلَمْ يَرَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أُنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَارَتْقًا فَفَنَقَنَاهُ مَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّلْهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ ۗ وَهُمْ عَنْ ءَايَٰنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي اللَّهُ مَا وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الْآيَا وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِيِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلْدَأَفَإِين مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ إِنَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِكَ أَلُكُونَ الْإِنَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِكَ أَ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرَجَعُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ مَا لَكُ

لايڭلون
 لايئنلون
 زلايقللون

• يغلقة الغاة

• فتهنهم الحرزةم والدجانهم

يُنظرون
 يُمْهَلُونَ التوبة

• فمخاق آخاط أو لزل

• یکلز کم یختماک

 إيضخون أيخارون ويتشفون

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا أَهَىٰذَاٱلَّذِي يَذْكُرُءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرُاٱلَّاهِ الْكُمْ هُمْ كَنِفِرُونَ اللَّهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنْذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَيْ الْوَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي مُ ٱلتَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلِاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ. يَسْنَهُزِءُونَ ١٠ قُلُ مَن يَكْلُؤُكُمُ إِلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَانُ بَلُ هُمْ عَن ذِكْرِرَبِهِ مِ مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّهُ لَمُنُمُّ ءَالِهَا أَتُمْنَعُهُم مِن دُونِكَ لَايَسْتَطِيعُونِ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ إِنَّ بُلِّ مَنَّعْنَاهَ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ إِنَّ مِنَّا بَل مَنَّعْنَاهَ وَلَا إِنَّا وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُـمُوَّأَ فَلَايَرَوْنَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَيْلِيُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنْ النَّهُ الْمُؤْنَ

نفخة
 ذفغة تسيرة
 البشط
 أو ذؤات
 أنغثل
 خيفال خية
 ذؤذ الأرشية
 غابقون
 الغمائي
 الأمنام

法—《明

اللميل عنا

346

ه فطر شن

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَينِ مَّسَّتَهُ مَ نَفَحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلَنَّ إِنَّاكُنَّا ظَيْلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْءاً ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ أَنَيْنَابِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَاحَسِبِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَينَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِمُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ فَي ﴿ وَلَقَدْءَ الْيُنْلَا إِبْرُهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِ لُلَّاتَي أَنتُهُ لَمَا عَكِمَفُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَ نَالَمَا عَبِدِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ قَالَ لَقَدْكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُمْ فِيضَلَالِمُّبِينِ ﴿ إِنَّا قَالُوۤا أَجِئْتَنَابِٱلْحُقِّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (إِنَّ قَالَ بَل زَّبُكُوْرَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطَرَهُنَ وَأَنَاْعَكَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَٱلشَّبْهِدِينَ ا وَتَأَلُّهُ لِأَكِيدَنَّ أَصَّنَامَكُو بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدِّيرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

خلافاً وَكِنتُراً
 تكبئوا
 النظرائل
 أبل
 كلمة لعنتُم
 وكراهة
 والمراهة
 والمراهة
 إيافة عما

فَجَعَلَهُ مُ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَأَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (أِنَّهُ) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَابِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّهُ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۚ إِبْرَهِمِ ۚ إِنَّ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلِّهُمْ يَشْهَدُونَ النَّا قَالُوۤا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْذَابِ َ الْمُتِنَايَا إِبْرَهِيمُ اللَّهِ ۖ قَالَ بَلْ فَعَكُهُ. كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ الْآيَّا فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِ مِ فَقَالُوٓ إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا أَمُّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُ وسهمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ أَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ كُالًا أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمُ الْإِنَّا أُفِّ لِّكُرُ وَلِمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمْ إِنكُنكُمْ فَعَلِينَ الْإِنَّا قُلُنَا يَكْنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَىٓ إِبْرُهِيمَ الَّإِنَّا وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدُا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ إِنَّا وَنَجَيْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ إِنَّا وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِّكْنَافِهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلَاحِينَ

فسناد وفعل 22.55 =الحزت 上沙 وتفتث فيه رُعَتْ فِهِ لَيُوا 21/26 وخننة لرس فتل القرع و المحملكة الخلطكة 320 = ناسخه خزب غلوكم و غاصفة شديلة الهندب

هُمُ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْـلَ ٱلْخُيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَا قِوَ إِيتَآءَ ٱلزَّكِ فِي وَكَانُوا لَنَكَا عَنبِدِينَ الآَثِا وَلُوطًاءَانَيْنَهُ حُكُمًاوَعِلْمًا وَيَجَنَّنُهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِٱلِّتِيكَانَت تَّعْمَلُٱلْخَبَكِيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَنسِقِينَ الْأِنَّا وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَسِلُ فَأَسْتَجَسْنَا لَهُ فَاَخَتُنَا وَأَهْلُهُۥمِنَ ٱلْكُرِّبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ثَيُّ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اَيَٰنِتِنَ ۚ إِنَّهُمُّ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغَرَقُنَاهُمُّ · ُمُعِينَ ﴿ ثِبُهُ وَدَاوُرُدَوَسُلَيْمُنَ إِذْ يَعَكُمُانِ فِي ا شَتْ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِينَ سُلَتُمُ ۚ وَكُلًّا ءَانَسَاحُكُمَاوَ عِلَّه مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِ بَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرُود فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِكُرُونَ (إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأُمِّرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا فِهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ

- نظرطون لة
   إن البحار
   لاستخراج
   نفائسها
- فا الكفل قبل هو إثباس
- الثون أولمن عليه السئلام
- معاصباً مطتبان على
   غزيه الكذرهـ
- طبز عليه الشائل غاليا بخس والخوه
- زغباً وزهباً طنعاً زخرهاً
- عاشعین
   مُتذلَّلین
   عاضیمن



ی عنیم الراء م فات

إشفاء وموافع الطّنا إمراهان
 الهام ، ومالا بلغاة

ه منذ ٦ همر فات تزومنا ۞ منا؟ او ااو ٢ ضوارًا وماً واجم، ٤ او هجرفات ۞ منا هسرفلسنان • اخفنت خنطت

وماك

انتخم
 بانخم

 تَعْطُعُوا أَمْرُهُمُ تَمْرُفُوا فِي دينهمُ فِرْفاً

> ا خلب ترتفير بن الأرمن

• يُتسلُونَ يُسترغونَ الثُؤول

 عاجضة البضار ترتبعة لا تكاذ الطرف

 خضب جهشم وألودها

•زفير تفُسَّ عديدً وَٱلَّتِيٓ أَحْصَكَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَ هَا وَٱبْنَهَا ٓءَايَةً لِلْعَالَمِينَ لَا إِنَّ هَاذِهِ ۗ ُمَّتُكُمُّ أُمَّـُةً وَكِحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ شَ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمٍّ حُثِّلَ إِلَيْنَازَجِعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَلَاكُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ, كَلِبُونَ إِنَّا وَحَكَرُمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّكُنَّهُ ۗ أَنَّهُمْ لَايزَجِعُونَ الْأِنَّ حَقَّ إِذَا فُئِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ لَيْنَيُ وَٱفۡتَرَبَٱلۡوَعۡـدُٱلۡحَقُّ فَإِذَاهِى شَنخِصَةٌ ٱبۡصَـٰرُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَنْذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ لَٰ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُ مُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ إِنَّ لَوْكَانَ هَنَّوُكِلَاءِ ءَالِهَاةُ مَّاوَرَدُوهِا وَكُلُّ فَهَاخَلِدُونَ لَاثِنَّ لَهُمَّ فِيهَازَفِيُّ وَهُمَّ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ﴿ ثِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ إِنْكَا

خييتها
 منوث غزائة
 ثاشتا

 الفرغ الأكثر المنذ النت

السنجل
 المشجيدة

= ئِلْكُتْبِ ---

على ما يكتب فيه • الرُّنور

 الزبور الكتب الشؤالة

■ اللِحْر اللَّوجِ الْمُتَخْلُوطِ

ليلاغاً
 إسنولاً إلى النائن

آذائنگم
 آذائنگم
 آذائنگم

على سؤاءِ
 مُستوينَ في
 الاعلام به

قِنْدُ لَكُمْ
 استحادُ لُكُمْ



والزفة الشاعة أهوال القيامة وشدائذها



- س تذخل للفأ ولتنفل
- غات مُنجَرُّ د Minds.
  - تعلقه
- قطعة ذم جامك
- و مُعلَمَة قطغة لحم فلرما يمطنغ
  - و نبخيلية
- شنيلة الثانق مصورة
- التلغيد الشدائد كنال فرنك وغلكر
- أوْ ذُلِ الغَمْر أعينه وأي البغرف والهزج
  - Adala III

بابسة فاجلة

■ زيٿ 23157

والقلف

= زوج نهيج

## 

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّـ قُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ١ ﴿ يُومَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ هَا وَيَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُنرَىٰ وَلَئِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَرِيدٍ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْ فَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقِّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرَّذَٰ لِٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمُمِنُ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَٱهْ تَزَيَّتُ وَرَبَتُ وَأَنَّابَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِي ﴿ إِنَّ

• مدًا المحركات الزوما • مدا او ااو ۱ محواراً
 • الفاد وموالم الفاد وما إلى الفاد وما المفاد •

= ثاني عطفه لاويا لخاليه الكثرأ وإباة خزی قُلُ وهَوَان = على عزف للني و الراؤل ال الدَّين - الْمَوْلَى الثامير الغني المناحث القائد يخل • أَمْ لِنْطَعْ المُ الْمُلْتِينَ بِهِ

﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْحَالِمُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه ا وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَّارَيْبَ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ (﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ إِليُّضِلَّ عَن سَبِيلَ للَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ مِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (إِنَّ وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَّ أَصَابَنَّهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَسِرَٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُهِينُ إِنَّا يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُهُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ إِذَاكَ هُوَا لَضَّكُ أَلْبَعِيدُ النَّهُ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُۥ أَقَرُبُ مِن نَّفْعِةِ لِبَنِّسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْتِ جَنَّتِ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنياوَ ٱلْآنِحِرَةِ فَلْيَمَدُدُدِسِبَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ (فِيًّا

الشابين المنابين الراكواكب المنابية الماب



وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلُنَكُ عَايَنتٍ بِيَنَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الثِّي إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَاهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُرْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ,مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ وَّالنَّجُومُ وَالِجُبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَيْرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ١٤ ﴿ إِنَّ ١ ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَهُوا فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِعَتْ لَمُمُّ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوِّقِ رُءُ وسِمِهُ ٱلْحَمِيمُ إِنَّ يُصَهَرُبِهِ مَافِي بُطُونِهمٌ وَالْجُلُودُ إِنَّ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١٠ كُلُّمَا أَرَادُواْ أَنْ يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمَّا أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَيْتِ حَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَا رُكُحَكُونِ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ أَسَاهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ ١٠٠٠

المسجد الحرام
 مكة ( الخرم )

المناكِفُ فيهِ
 المنهمُ فيه

 افجاد الطارى: خر اللهج

 بالغاد میل عن اغثی الی الباطل

بؤأنا لإبتراهيم
 وطأنا . أو نشا لة

أذذ في الثامي
 ناد نهية
 وأغلنتهم

إرجالاً
 شناة

 فج غبيق طريق أميد

 بهيمة الأنغام الإبل والشر والشم

دؤ لِفُطنوا
 دفعلهم
 أوبأوا أدرائهم

وأوساغهم = خزمات الله

تكاليد ق

المعج ولميره

الأرتجس
 الفذر ، وهو
 الأوثان

■ قترل الرُّور الكانب

وَهُدُوٓ اللَّهِ الطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ اللَّهِ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ إِنَّ الْمِي الَّهِ الَّهِ وَإِذْبَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَاثَثْرِكَ إِن شَيْتًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِاطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتَّآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُاوَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأُنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿ إِنَّ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعُ مِرْفَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَكَثَهُمْ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلِيَطُوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِبِي ﴿ ثَنَّ ذَٰ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَيِهِ ۗ وَأَحِلَتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمٌ فَاجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُنِ وَآجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ (إِنَّ ا محتفاء لله ماتلين من الباطل إلى الدُّين اخلُّ المُهْوِي به الرُّيخُ

• تهوي به الزيخ المتبطة وتقدله

■مكان سحيق موضع بعيد

• تغاثر الله البقاد المهداة البثات المعلم

■مُعِلَها وَجُونِ تُمرِها ■إلى البيتِ العنيق الخرم كلَّه

• شنکا از فه دما، فرنانا

يَشُر الْشُخْبِينَ
 النُّنُوانِيمِنَ
 شَرِيعالَ

وجلت: خافث

الإذ
 الإذ
 أو
 مى النقر

تعاثر الله
 أغلام شريت
 ف الحج

 ضواف فالذات ضففن أيديقن وارخلقن

 وَجَنِثُ جُنُولِهِا عَقَطَتُ عَلَى الأرضِ بعد النَّجُر «القابغ: الشَّابِةَ

**₩**13,c

• الشغر

الذي يتعرّض الكّم دود سؤال

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقٍ الْإِنَّا ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَ إِرَائِلَهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ النُّهُ لَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أُجَلِ مُّسَمِّي ثُمَّ مُعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ الْآيَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَنِيُّ فَإِلَىٰ هُكُو إِلَٰهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينِ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّنبِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (إِنَّا وَٱلْبُدُّنَ جَعَلَنَاهَا لَكُرُ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُورِ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّكُذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ لَنِينَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَكُهُ وَلَنِكِن يَنَا لَهُ ٱلنَّقُوكِ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَالَكُو لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰمَاهَدَ نَكُمُ ۗ وَبَشِّرِٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ۗ اللَّهُ عَلَىٰمَاهَدَ نَكُمُ ۗ وَبَشِّرِٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُذَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

> ی خدیم الواء دانده

إخلام ومواقع الطنة (مركتان)
 أخلام : ومالا بلطاة

ه مد ۱۲ همر دان تزومنا 🥶 مداه او یای ۱۲ میتوارد! دما و اجمه یا دو هجردات 😩 دما جسسردانستان

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ لِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْمِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّكِّ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَحِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزُ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَّاْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ وَيِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ كُلِّهِ مُؤْكِ فَقَدْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (إِنَّ اللَّهِ وَأُصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فَرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُنْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأَيِّنُ مِّن قَرْبَةٍ أَهْلَكْنَنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَخَاوِيَةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَا وَبِثِرِمُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ لَأَنَّكُ أَفَلَرْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُودِ الَّ

■ صوامغ معايد رهبان

المنازي كالدل التساري

= ملزات كالس البهود

= امتدات ملاين

الزم شنب

• فانتيث اللكافرين 145

والغرث علويتهم

■ کان لکی الكارى غليهم

> بالعقوبات ■ فكاني:

do

■ لحاوية على غزونها الرية مليكنة إر عالية

من أهلها

= فضر مشيد مركوع البنيان

مناجرين طائين الذيخروا من عداينا فرأ الآيات النزلة عليه النزلة عليه إلى المنينية فيما بدروه فيما بدروه علينية علين فيما فيما بدروه عراية عراية عراية عراية فيما بدروه عراية عراية عراية عراية فيما بدروه عراية الإي الماية عراية الماية و ماية عراية عراية و عراية الماية الماية و الماية الماية الماية الماية الماية الماية الماية الماية الماية عراية الماية عراية الماية عراية الماة عراية عراية الماية عراية عراية الماي الماي الماي الماي الماي الماية الماي الم اي الماي الم الم الم الم اي الم الم الم الم ا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَإِنَّ يَوْمً عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّانَعُدُّونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْحَجَّاوَةِ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمُّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَّبِنُّ ﴿ إِنَّ فَالَّذِينَ ءَامَنُوْاْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوًّا فِي ءَايَكِتِنَامُعَكِجِزِينَ أَوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِمِ الْإِنَّ وَمَا أَرْسَلُنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّا إِذَاتُمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمِّنِيَّتِهِ عِنْكَسَخُ ٱللَّهُ مَايُلِّقِي ٱلشَّيْطَنُ بِحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايِنتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَهُ ۚ لِيَجْعَلَ مَايُلُقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (إِنَّ وَلِيَعْلَمَ >أُوتُواْ ٱلْعِـاْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ. فَتُخَبِتَ لَهُ,قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِمِ يَةِ مِّنَّهُ حُتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴿ إِنَّ

مُلاخلة
 يزطؤنة
 اخاذ ، أو
 زخان
 ريعة دي
 مُؤلِّ إلى عليه
 المقاب
 أولخ
 أولخ
 أولخ
 أولخ



ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَهُمُ فَالَّذِينَ ءَامَنُو وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْبِئَايَنْتِنَافَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُهِينٌ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْمِاتُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ لَيُّ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلَا يَرْضَوْنَهُۥ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَكِلِيمُّ حَلِيمٌ لَأَنَّ ﴾ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ قُمُّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَ نَصُرَيَّ هُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهَ لَعَـفُوُّ غَـفُورٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِلْكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّبْلَ فِي ٱلنَّهَارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱليَّلِي وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوكَ مِن دُونِهِ مُوَالْبَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهَ ٱلْوْتَدَاَّكُ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَآءُ فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ لَهُ,مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَٱلْغَنِي ٱلْحَيَمِدُ ﴿





شريعة خامثة

و سلطانا سُنَةً ويُرَعَاناً

• ينظون ويتطنون غيدا

ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَحْرِي كُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَا وَهُواً مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَا أَمْرٌ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَـكَى هُدَّ كَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَالا بَّ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ۗ (إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُو

■ مَا قَدَرُوا اللهُ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبُّهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّايِسٌ تَنقِذُوهُ مِنْـ لَهُ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ (إِنَّا) مَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ رُسُلًاوَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۗ ﴿ آلَا ۖ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ كُا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـ دُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَأَفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١١٠ ١١١ اللَّهِ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْمَتَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيعَ هُوَسَمَّكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَّبُلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوْةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَا كُوْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ ١





## 

(A. -A.)

- أقلخ المؤمنون
   أفؤوا وتجؤا
- خاشغونَ مُنذُلُلون غايمُونَ
  - اللمو مَا لَا يُشَكُّرُ بِهِ
    - القائون
       أشتنون
  - اللفز دؤمن
     أغلى الجنان
    - شاولة غلامة
- ■قرار مكين مُستقم تشتكن ، وقتر الرجة
  - علقة قمأ مُتحشناً
    - وتجنة

يَطُنَهُ خَبِر فَلَرُ مَا يُمَطِئعُ

■فيازك اللهُ\* ادال أد تكاث

نعال أو تكاثر خبره وإحسالة

= أخسنُ الخالفين

أَنْفُنُّ الصَّائِعِينَ .. أو الشُّصَوَّرِينَ

> منتبغ طراتق منتبغ منقوات

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ إِلزَّكَ وَالَّذِينَ هُمْ إِلزَّكَ وَا فَنعِلُونَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ إِنَّ إِلَّا عَلَيَ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ إِنَّا فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُرَّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴿ كَالَّذِينَ هُرَّعَكَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبِرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَاخَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِمِّن طِينِ ﴿ إِنَّا أَثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطَّفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ﴿ إِنَّا ثُرًّا ثُرًّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُصَّعَكَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُوَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثَالَ مُمَّ إِنَّكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّكُرُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُبِّعَثُوبَ ﴿ إِنَّا وَلَقَكَ خَلَقْنَافَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّاعَنِ ٱلْخَلْقِ غَيْفِلِينَ ﴿ لَٰإِيَّا

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَندِرُونَ اللَّهِ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ ، جَنَّتِ مِّن يَخِيلِ وَأَعْنَب لَّكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيِّغِ لِّلْاَ كِلِينَ ﴿ كَا لِنَا لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمُ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ١١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَاهَٰذَا إِلَّا بَشَرِّيِّ مِّثْلُكُو يُرِيدُأُن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ . جِنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ . حَتَّى حِينِ (فِيُّ) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جِئَاءً أُمْرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُحَكِظِيْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّعُزَقُونَ ﴿ آٰثِهُ

- يقدر إجفَّذار الحَاجَة والمستحة
  - شجرة جن شجرة الريتون
    - باللُّـغْن بالرُّيْت
- منغ للأكلين
   إذام لهم
  - الأثعام الإبل والبقم
    - والنتم = لعبرة
  - الآية وَجَعَلَةُ - اللها الله
- يظشل عليكم يتراش وتشترف طيكم
  - ۽ ٻِهِ ڄِئَةُ به جُنُونَ
  - فتريضوا به
     التجروة
  - واستروا عليه
    - باغينا
- ىرغاندا ۇكىلامىنا ■قاۋ الشۇرۇ
  - النوز الملتز
  - الفتروف • فاستلك
  - فأذبخل

مكاناً أو إزالاً • للتللين اللخارين مادانا

تحجرين عبدها بهذه الآيات - امانات

قَرْناً أَخْرِينَ
 مُمْ غَادُ الأُولَى

 الفلا ؤخرة ألقؤم وسادلهم

 انترفتناهم نفتناهم ووطفنا عكيم

 ■ مثهات بند

الضّيْحة أَنْ الدَّمْتُطْلِيمُ
 التُعَذَابُ الدَّمْتُطْلِيمُ

ه عده هابکین کنگاه الشیل (خمیلو)



• تبنيا ملاعا

 قرونا آخرین أمداً أغری

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَأَنَتَوَمَنَ مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلَّا لَٰمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّابَنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْإِنَّ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًامُّبَارَكَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُنَّا أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُرُ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴿ ثِينَ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَٰنَ هُمْ فِي ٱلْحَبَوْ وَٱلدُّنْيَا مَاهَنذَآ إِلَّا بَشَرْمِةُ لُكُرْياً كُلُ مِمَّاتاً كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ إِنَّا ۚ وَلَينَ أَطَعْتُ مِبَشَرًا مِثْلَكُمُ ۚ إِنَّاكُمُ ۚ إِذَا لَّحَاسِرُونَ النُّهُا أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ (أَيُّ ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ (أَيُّ إِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَالُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحْنُ بِمَبِّعُوثِينَ الْآِثَا إِنَّ هُوَ إِلَّارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ رَبِّ ٱنصُرِّنِي بِمَا كَذَّبُونِ الْآيُّ قَالَ عَمَّاقَلِيل لَيُصِّبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُغَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنُ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ ثِنَّا

مُقابِمِنَ علَى فَراتِ • جَعَلَماهِمُ أَحَادِيثَ مُحرَّدُ أَنْهَارٍ للتُعَجُّبِ والتَّلْقِ الشَّعْجُبِ والتَّلْقِ

■ فنفرى

■ سُلطانِ ترخانِ

قرماً عالين
 تنكثر بن
 تنطار ابن
 باطأتم

آونتاهما
 آؤمتاناهما

 رانوة مكان ترتبع

فعيني
 قاو خار ظاهر
 اللشون
 الانځ:

انتخم
 مقخم

فقطقوا أفرهم
 نفرقوا ق
 أفر دينهم

﴿ رُبُراً 
 بطعاً ويترفأ 
 والخراباً

غفرتهم
 خهانهم
 وضلالتهم

أَذُ مَا لَيْلُقَمْ بِهِ
 أَيْنُلُهُ مَدُوا فَمْ

مُشْفِقُونَ
 خَالِقُونَ خَنِيرُونَ

مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُرُّسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا تَتْرَآ كُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولِهُ كَاكَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَابَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ ٱَحَادِيثَ فَبُغُدًالِقَوَمِ لِلاَيُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ ٱرْسَلْنَا مُوسَى وَٱخَاهُ هَدُونَ بِنَايَنَتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّى إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَكَا إِلَىٰ مِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ يَكُا فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَ ا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَيِدُونَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الْ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ فَأَ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَ لَهُ مَآ إِلَىٰ رَبُّوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ النَّهُ يَنَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ (إِنَّ هَا ذِهِ إِنَّ هَا ذِهِ إِلَّهُ مَّتَكُمُ ٱلَّهَ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرَحُونَ (إِنَّ فَذَرَّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ إِنَّا أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُرِيهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ الْأَقِيُّ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِّ بَلَّا يَشْعُرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَلَّذِينَ هُرِيرَتِهِمْ لَايُشْرِكُونَ ﴿ فَأَلَّذِينَ هُرِيرَتِهِمْ لَايُشْرِكُونَ ﴿ فَأَلَّذِينَ هُرِيرَتِهِمْ لَايُشْرِكُونَ ﴿ فَأَلَّا

• يُؤلُونُ مَانالُوْا يُعْطُونَ مَا أَغْطُوا Lie Vi inch أغنائهم • زنتها فلز طاقيها من الأعمال 1 Sec. 10 جهالة وغفلة • مُترفيهم Supplied to = پنجازون يسر غون مستغين براهم ■ تنکشرن لزجلون فللرضين = مُسْفَكُرين به مستغطين باليت العظم =منامراً متمارا حوله بالليل 3,000 الهذون بالطعن ال الأيات 16- 40 m يه جنون ه خزجاً جعلا وأجرا من المال - فاكر د متخرفون غن

الخل زاللون

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ الْأَيُّ وَلَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوَلَدَيْنَا كِئُنْبُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُلَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمُ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ إِنَّ حَتَّ إِذَآ أَخَذُنَامُتُرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ النَّهُ لَا جَنَّوُ وَالْكُوْمَ إِنَّكُومِ مِّنَّا لَانْتُصَرُونَ الْآَقُ مَذَكَانَتُ ءَايَنِي نُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو لَنكِصُونَ إِنَّ مُسْتَكْبِينَ بِهِ اسْمِرَا تَهْجُرُونَ الْإِنَّ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ أُمِّلُمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ الْأَيُّ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةُ كُلَّ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَ آءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ بَلُ أَنْيُنْكُهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمُّ مَعَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللَّهِ أَمْرَتَتَكُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرً وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ آلَيُّ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَىٰصِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ ا

اللحُوا في طَعِياتِهم التَّنَادُوا في منازِيم

وكفرهم

•المنهون المنود من اژاند. او مخترون

• فقا التكاثرا فعا خطائرا والفهروا فنست

مَا يَنظُرُ غُونَ
 مَا يَنظُرُونَ لَهُ
 ثغال بالدُّغاء

■مُلِلتُون

آپسٹون من کل لحنیم

■ قرأكم خلفك والك

بالتناسل • أمناطيرُ الأوْلينَ

ەاساطىر الاولىد أكاذىئەم المسطورة

ان کنیم ملکوث

اللَّلْكُ الرَّاسِعُ • أيجيزُ

أينيث ويخمى من بثناة

لا يُجارُ عليه
 لا يُخانُ آخة
 بئة ولا يُخغ

■فالق الشخارون فكلف المدلون من توجيده

﴾ وَلَوْرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّلَّلَجُّواْ فِي كُلغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الْأَنِيُ الْأَلُكُ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ ﴿ ﴿ عَلَيْ حَقِّ إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ثُنِّكُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْشَأَ لَكُوْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِيرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ إِنَّ الْأَيْكُ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحُشَّرُونَ لَا إِنَّا وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلْيَٰلِوَالنَّهَارِٓ أَفَلَاتَعَقِلُونَ لَيْ اللَّهُ اللَّالُوَا مِثْلَمَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونَ لِنَّهُ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًاوَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّا لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَٰذَامِن قَبْلُ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ آلِينًا قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ الْهِ أَنَّ فَكُمْ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُ ٱلْعَرِشِ ٱلْعَظِيمِ الْإِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَ لَا نَنَّقُونَ الَّهِ قُلُ مَا بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ الْإِنَّا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ الْإِنَّا الفوذيك المتصدة والتشغ المناطق الشاطق المتطاطق الشاطق المتطاطق المتطا

بَلْأَتَيْنَنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ ثَا مَا ٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَىهً إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَىهٍ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَا بَعَّضُهُمْ عَلَىٰ بَعُضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْآُ عَلِم ٱلْغَيَبِوَالشَّهَٰدَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّايُثُرِكُونَ (إِنَّيُّ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينِي مَايُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ كَارَبِ فَكَاتَجِعَكَ لِنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰ لِلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَرْدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا مَانَ لَكُ مُانَعِدُهُمْ لَقَرْدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا مَانَعِدُهُمْ لَقَرْدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا مِنْ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِيهِيَ ٱحۡسَنُ ٱلسَّيِّتُهَ ۚ نَحۡنُ ٱعۡلَمْ بِمَا يَصِفُونَ النَّٰكِيَ <u>وَقُلِ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ الْإِنَّ وَأَعُوذُ بِكَ</u> رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ إِنَّ كَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوِّتُ قَالَ رَبِّ ٱرَّجِعُونِ إِنِّا لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَلَّا إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَآبِلُهَآوَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِرُبُعُثُونَ ﴿ إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَاّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَوْمَهِ ذِوَلَايَتُسَاءَلُونَ ۖ الْأَنَّا فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِنُهُ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۚ إِنَّا وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ,فَأُوْلَيْمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوّا أَنفُسَهُمْ فِيجَهَ خَلِدُونَ الْإِنَّا تُلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فَهَا كَلِحُونَ

مُلَبّتُ عَلَيْنا
 دَنُولَتُ عَلَيْنا
 دَغُاوْلنا
 رَغُاوْلنا
 رَغُوهُ
 مُؤَلِّيْنا
 مُؤَلِّيْنا
 الحَمْمُوا
 وَالْمُنْدُوا
 رَالْمُنْدُوا
 سِخُونَا

ر بهدر مغربًا مغربًا فغالی اله (تفغ وانزه من الغنب



قرطناها
 آوخينا

أخكانتها

يرمون المخضئات يُقْذِفُونَ الْفَهِيدُات

نالرؤاعتها
 نالغنغ عنها

سُورَةً أَنزَ لِنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَ آءَايَتِ بِيَنْنَتِ لَّعَلَّكُمْ نُذَكَّرُونَ إِنَّ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجِلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْتُهَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا ٱلزَّافِلَا يَنَكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَ ۚ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ مَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرِّياْ تُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاً فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقَبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْأِنِيُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْيَكُنَ لَمَّمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ تِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّمَادِقِينَ ﴿ ثُنَّ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِنَ ﴿ إِنَّ وَيَدِّرَقُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَلِدِيِينَ إِنَّ وَٱلْخَبِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُرٌ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرُلُكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّهُ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَنْتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا لَوْلَا جَآهُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأَوْلَيَكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَيْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُرُمَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ \* وَتَحْسَبُونَهُ,هَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَوْلا ٓ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَٰذَاسُبْحَننَكَ هَٰذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبدًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ لِلْكَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌّ

- بالإهاب الترح الكيب الترح الكيب الترح الكيب الترك الكيب الترك الكيب الترك ا

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١١٥ وَلَوْلَا

فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أُنَّا ٱللَّهُ مَا وَفُ رَّحِيمٌ إِنَّ ا



- خطوات الشيطان مُرْفَهُ وَآثارُهُ
- منا زنجی
   منا طَهْر من
   دنس اللَّمُوب
- لا ياتل
   لا يخلف
   أو لا يقصر
- أُولُوا الفَطَّلِ الزيادةِ في الدِّين
  - الشعبة البنى
- دينهم الحل
   جزاءهم القطرع
   به ألهم
  - ستابشرا ستأذارا

﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مِأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِّنْ أَحَدِ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُورٌ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواۤ أُولِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصَّفَحُوٓاْ أَلَا يَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَاللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ يَوْمَهِ ذِيُوفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُوبَ لِلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَنْتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِاطَّيِّبَنْتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُ وبَ مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرُ اللَّهِ مِّنَا يَثَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ**و**نَ ﴿ اللَّهُ

فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُرُوإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَنْعٌ لَّكُورٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْفُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزُكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَّنَ مِنْ أَبِصَرِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّامَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلِيَضِّرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِينَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ، أَوْأَبْنَآبِهِ، أَوْأَبْنَآبِهِ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ، ٲ*ۅؙ*ٳڂٝۅؙڹۣڥڹۜٞٲؙۅ۫ٮۘ<u>ڹؠٙٳ</u>ڂ۫ۅۜڹؚۿ؆ؘٲؙۅ۫ؠؘڣۣٵٞڂۘۅۢؾؚۿڹۜٲؘۅ۫ڹٮٵٙؠۣۿڹۜٞ ٱوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أُواَلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُو تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّا ازخمن تنگم
 اشت واطهز
 تغم

= جناخ ا

تقاع لَكُمْ تَشْنَهُ ومصلحة

> ائخم • يغطره

يخفطوا وينقشوا

وأيضربن
 وليتبين
 ويشيئن

 بخترجن أغطية زورسهن

 على جنوبهن غلى مواضعها
 ر شدورهن وما خوالية)

إغوليهن الأزواجهن المارية

 أولى الإزية أمنخاب الخاجة

إلى النساء

■لم يَظْهَرُوا لم يطُلغُوا الایاسی ( سع أثیر) من لا زوج لا زوج أث الكران خ أث مقد الكاتبة مقد الكاتبة منهم و و و منهم و و و الماركين الماركين الماركين الماركين مقد الكاتبة الماركين الماركي الماركين الماركين الماركي



دافه لوز ... غنوز . او نوجه .. او غدار ...

كُوُّةٍ لَحْيَرُ لَافِلُـٰةٍ

■كۈڭې دۇلى ئىدى، ئىلالى:

> • ترقع انظم

■ بالنَّنُوُ والأضال

والأضال أوائِل النّهار وأواجره

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكُمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَّا بِحُمُّمُ إِن يَكُونُواْ فُقَرَّاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّعُ عَكِيمٌ (اللَّ وَلْيَسْتَعْفِفِٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبِّنَعُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدُنَّ تَحَصُّنَا لِّنَبَّنَعُواْ عَرَضَاً لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآيَا وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرُ ءَاينتِ مُّبَيِّننَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُرُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ أَلَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُنُورِهِ كَمِشْكَوْةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَدَرَكَ قِزَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرِّبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ نُّورُّعَكَىٰ نُورُ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُالُ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَهِ إِنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَفِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَيِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللَّ

رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تِحِنْرَةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءٍ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظُّمْ عَانُ مَآءً حَقَّ إِذَا جَآءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندَهُ, فَوَفَّالهُ حِسَابَهُ, وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْكَظُلُمُنْ فِي بَعْرِلَّجِيّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مِعَابُ ظُلُمَنْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ لُوّ يَكُذُيرَكُهَا ۚ وَمَن لَمَّ يَجُعُلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُورٍ ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّتُ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ, وَتَسْبِيحَهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ۖ ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجِعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدِّقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدِ فِيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ,عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسنَابَرُ قِهِ عِندُ هَبُ بِٱلْأَبْصُ رِينًا

■ کسراب كالغاء الشارب المنابعة ا ال مُتَسِيطِ مِنَ الأزمر النخر لَجَيُ غبيق كثير الماء و يغشاه يتلون ينط = منافات بالمنطأت أخبختهن في الهواء • يُزجى منخاباً يسوقة برفق 1.8 ja مجنيعا يعفنه فؤق بغض =الوذق 1 الله عراول فكوقيه وفالحارجه ■منا بزقه

متؤية ولمغانة

• نذین تنابیل نینیز • نجد نکرز

 جَهْد آيمانهم أغلشها وأؤكدها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَنَّ لِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآبَّةِ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَدِيْرٌ ۗ (إِنَّ الْقَالَ أَنزَ لَٰنَآ ءَايَنتِ مُّبَيَّنَاتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَنَّ الْإِنَّ وَإِذَا دُعُو ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ ۚ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو الإِلَيْهِ مُذَعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِر الرِّيَا بُو ٓ الْمُ يَخَافُون أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّفَّهِ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ رُهُ ﴾ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمُنهُمْ لَبِنْ أَمَرْ تَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل · نُقُسمُهُ أَطَاعَةً مُعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿ ثَنِي



ا تغجزين فائتين من غذاينا الجناخ إنتم أو خزع

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنْغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلَيْ بَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْ بُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعُ دَذَلِكَ فَأُولَيْ لِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (وَأَنَّي وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُولِيِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّيْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثُلَثَ مَرَّتٍ مِن قَبْلِصَلَوْةِ ٱلْفَجْرِوَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَحْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

• اللزاعد الساء العجائز

- منبر خات بزينة مظهرات لها
- 🗷 مًا مُلكُني مهالحة

عا في تصرُّ فك 3 25 ,

> istabil m 38/16

وَإِذَا بِكُغَ ٱلْأَطَّفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغْذِنُوا كَمَاٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ مُركَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِيهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيثُ الْأَثُمُ وَٱلْقَوْعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلنِّيلَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِبَ لَيِّ وَأَن يَسْتَعْفِفْرَ خَيْرٌ لِّهُوبِ ۗ وَٱللَّهُ سكمِيعٌ عَلِيدٌ إِنَّ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُو ٤ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ آيِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَ بِي عُمُ أَوْبِيُوتِ أُمَّهَا يَكُمُ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أَوْبُيُوتِ كُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّتِ كُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمُ أَوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَا يِحَهُ: أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتَأْفَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَاكَ يُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُمُّ ٱلْأَيْتِ لَعَلِّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿

أثر جامع.
 أم شهمًا
 الجندلة إذ

، دُعاءَ الرُسُولِ بِقَاءِ كُولِهِ ﷺ

• يستالون منځم ينژغود مکم ناريماً در عليا

لؤاداً
 يستر بعثكم
 يعض إلى
 اخروج
 دئاؤ

• بخة بد.ربخة ل\اللك

 قباؤك الذي نعال أو نكافر غيرة وإغسائه

لؤل الفرقان
 ألفران



فقارة
 غيّاه إنتا
 بصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَاكَانُواْ مَعَهُ عَكَنَ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَئَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَأَقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَاْ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ = أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّأَرْضِ قَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

## الْمُؤْرَةُ الْفُرُقِبُ الْنَا الْمُؤْتِدُ الْفُرُقِبُ الْنَالِيَ الْمُؤْتِدُ الْفُرُقِبُ الْنَا الْمُؤْتِدُ الْفُرُقِبُ الْنَا الْمُؤْتِدُ الْفُرُقِبُ الْنَا الْمُؤْتِدُ الْفُرُقِبُ الْنَالِيَةُ الْمُؤْتِدُ الْفُرُقِبُ الْنَا الْمُؤْتِدُ الْفُرُقِبُ الْفُرُقِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللللللللَّلْمِلْمِلْلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُ الللَّهِ الللللللَّمِي اللللللللللللللللل

بِسَرِيرِ اللَّهِ الرَّحْمِرَ الرَّحْمِرَ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِر

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا لَإِنَّ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ

يَكُن لَّهُ,شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُلَّ شَيْءِفَقَدَّرَهُ, نَفَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المُلْكِ

إحياء بعد الموت

215

 أمناطير الأولين manite ! المسطورة في mis.

و بُكُرُةُ وَأُصِلاً أول الهار واعره

> in a يستان علي

• رخلا مسخورا غلب السنخ على فقله

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِهَ اللَّهَ لَا يَغَلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغُلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَاهُ وَوَلَانُشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا الله وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَافَهِيَ ثُمَّلَىٰ عَلَيْهِ بُصِحَرَةً وَأَصِيلًا ﴿ فَلَ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًارَّحِيًّا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ مَالِهَ لَا أَلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّكَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُّواتِيْ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ,نَـذِيرًا ﴿ أُويُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزُأُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَكَالَ ٱلظَّلْلِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّارَجُلَامَّسْحُورًا ﴿ انظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثُلَ فَضَلُّواْ فَكَدَيَسْ تَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَكَّاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَبِري مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنَّهَا رُوَيَجُعَل لَّكُ قُصُوزًا (إِنَّ إِبَلَ كَذُّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنكَذَّ بَالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿إِنَّ السَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿إِنَّ

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَنُّكُا وَزُفِيرًا إِنَّا وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقَا مُّقَرِّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ إِنَّ الْمُعَالِكَ ثُبُورًا ﴿ إِنّ لَّانَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلْ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ أَمْرِجَنَّ مُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّاقُونَ كَانَتْ الْمُمْ جَزَاءَ وَمُصِيرًا (١٠) لَمُمْ فِيهَامَايَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًّا مُّسْءُولًا ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلِآءِ أَمْ هُمْ ضَكُواْ ٱلسّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَاكَانَ يَـ أَبِغِي لَنَآ أَن نَّتَخِذَمِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِكن مِّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكْرَوَّكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَا فَعَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَانُقُولُونَ فَمَاتَسَّتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصِّراً وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًاكَ بِيرًا النَّا وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكْمُشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ الْمُ

• مُفرَين

• کورا

أو فاسدين

هن اللسبخة



الخاؤزوا الخذ المُثنيان

• حِجْراً مُحْجُوراً خزاما مخرما غنيكم البنتري

> SUL I كالهناء

(مايرى في منوه الشمس كالغبائ

■ متاورة 112

■ أخسن مقبلاً

متكان اشترواح و بالغيام

السنخاب الأبيض 33%

Year I

طريقاً إلى الجُنَّةِ 1 step

كلير الرو المن يُواليه

المهجورا

عروكا تهنيلا

و للناة 新疆多

35 34

﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَكَيْمِكُةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا (إِنَّ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَيِّكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِلِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ إِنَّ } وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِآءَ مَّنثُورًا ﴿ إِنَّ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَا } بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ لَلْهَمَامَ اللَّهُ تَنزِيلًا ﴿ أَنُّ الْمُلُكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكَفُولُ يَ لَيُتَنِي ٱتُّخَذَّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُ يَكُويُلُتَى لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ ﴾ لَّقَدْأُضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِبَعُدَإِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَكْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (إِنَّ وَكَالَانِثُ وَكَالَاكِ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ الْمَا الْمُثَالِدُ الْمُثَّا

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ إِبُّ إِلَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَىٰ وُجُوهِ فِي إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَيْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَيْ إِلَىٰ شَكَرُّ مَّكَانَاوَأَضَكُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبْ وَجَعَلْنَامَعَهُۥ أَخَاهُ هَـٰرُونِ وَزِيرًا ﴿ فَكُلْنَاٱذُهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمِّرْنَنْهُمْ تَدِّمِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَقَوْمَ نُوجٍ لِّمَّاكَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ثُبُّ وَعَادَاوَتُمُودَا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْثِيرًا لِآثِيُّ وَكُلُّاضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الَّهُ أَلْأَمْثُ لَ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى لُقَرِّيةٍ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَا لَسَّوْءً أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا أَبُلّ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ ۚ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُو نَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَاعَنَّ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرُنَاعَلَيْهَاۚ وَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١١ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَهُ مُوَنَّهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِنَّا

- أخشن تلبيراً
   أمثلل تياناً
   أمدل تياناً
  - فدخرت فغ
     اداخ تافغ
- أضخاب
   الرش
   البتر ١ قلنوا
   السهم فأخلِكُوا
  - قرونا أنما
  - فترتا أغلنكنا
  - لانترنجون
     لشوراً
     لاءالنا دعة
    - أرايث
       أغيرني
    - و کیلاً خدطاً

مَدُّ الطُّلُ
 بَسَطَةً بِن الفحر
 وطلوع الشمس

وطنوع التنص • الكُنل لِماساً:سائراً الكر بطلامة كالقاس

- الثّرة ثباتاً
   زاخة لأبدائكم ،
   وقطعاً لأعمائكم
- الثهارلشوراً، البناتاً
   من النوم للعمل
- الويَاخ يُشُوأُ مِشْرَات بالرحمة
- منز أفناؤ الزأدا اللطر
   على أنداء عطلة
- ݣفوراً: جُخُوناً وكفراناً بالنقشة
- مُرْخُ الْبَخْرْتِينَ أَرْسَتُهُمَا إِن مُخَارِيهَا مُخَارِيهَا
  - فرات
- شبية أنْلُورَة • أَجَاجُ: شبية النُلُوخِة والمرارة

- بَرْزِعاً: حاجزاً يَمْنَعُ احتلاطَهُمَا
- جغراً مُخجُوواً النائراً مُقرطاً
- ينهما في العنقات
  - نتباً: ذكوراً
     نتباً: إنهم
- صفراً
   إناناً إصافر بهن
- على رئيه ظهيراً نبياً الشيطان
   على رئيه بالشرك

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَا لَأَنْعَنْمِ بَلَهُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا الْ أَنَّ أُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَاقَبُضَا يَسِيرًا الَّهِ ۗ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ <u>وَهُوَالَّذِيَ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا</u> مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ لَنُحْدِي بِهِ عَلَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مِمَّاخَلَقَنْاً أَنْعُنَمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿إِنَّ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَيَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ﴿ ۚ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالْاَتُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللَّهِ ﴿ وَهُوَالَّذِي مَرجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجْرًا مُّعْجُورًا ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَيَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ مُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ١٩

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَيَ قُلْمَآ أَسْتَكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦسَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَتُوكَلُّ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّلَ بِهِ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحُمُ إِنَّا وَمَا ٱلرَّحْمَنُ اللَّهِ مُنْ أَسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالْواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُلِمَاتَأُمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ ﴿ لَنَّ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَاسِرُجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيَّلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأَوْأَرَادَ شُكُورًا ﴿ إِنَّ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَ إِنَّا لَأَدِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٓ ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطُبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَهُمَا ﴿ إِنَّا وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِّ شُجَّدًا وَقِيْمًا لَأَنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱصْرِفْعَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ آبِتَ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا اسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّ ثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا الْإِنَّا

- منبخ الزهمة انفائي
   عن النقائص
- پختیده شیآغانه بارساف الکمال
  - زادهم تقورة
     تاشدة من
     الإيمان
- پاؤك البي نعالى أونكائر خيرة وإخساله



- نزوجا خارل بلکواکب السیارا السیارا
- جلفة يتفاقان في الطباء والطُلنة
- ه هؤنا بسکينې ووادار وانواتشع
  - قالوا سلاماً
     فولاً سديداً
     بسلمون به
  - من الأذى • كان غراماً لازماً ممثلاً ؛ كذروم العربم
- لؤ بقتروا
   لؤ بمنتموا
   لطنيو الأشخاء
  - فزاماً غذلاً وَسَطَآ

■ بلق أثاما عقابا وخزاء · مروا باللغو ما بيعي أن أيلغى ويطرح | m of e | 2 | lal معرضين عبه = قرة أغين مسرة وفرحا ■ يجزؤن اللزفة اللزل الرفيع 4313 • ما يغيو الكن ما يكترث وما 150 July = 6 31 2 2 عِيَادُلُكُمُ لِهِ تَعِيْلِ

ه از اما

Burge

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُوبَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرَ وَلَايَقَٰتُ لُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ إِنَّ كُنُطُعُفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ . مُهَانًا ﴿إِنَّا إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًاصَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَنْتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـفُورًا رَّحِيمًا لَأَنِّ وَمَن تَابَوَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بِيَثُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ الَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغَو مَرُّ وَأْكِرَامًا لَآئِ) وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِيرُّواْ عَلَيْهَاصُمَّا وَعُمْيَانًا الْإِنَّا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَامِنْ أَزْوَاجِنَاوَذُرِّيَّانِنَاقُرَّةَ أَعْيُبِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُولَتِهِكَ يُجِّزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَيَرُواْ وَبُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ فَا خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَدَّ لَوَمُقَامًا لَإِنَّا قُلْمَايَعْ بَوُّا بِكُرْرَبِّ لَوْلَا دُعَآ وَٰكُمَّ فَقَدُكُذَّ بِتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامُّا ﴿ لَٰ إِلَّا الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تروسا 🥌 مدَّ انوادو ۱ جنوازاً مردات 🥚 مدَّ مسرخستان 💮 المام ومالا يُقلد 😊 فلقة

#### 

طسَمَ ﴿ إِنَّ عِلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّ لَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَّفَسَكَ ٱلَّايَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِن نَّشَأْنُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَاخَضِعِينَ ﴿ إِنَّ وَمَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُعُدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَا فَقَدْكَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَرُوا امَا كَانُوا بِهِ عِسْنَهُ رِءُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْ أَنْبَنَّنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهَ ۗ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّيٰلِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ الْإِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الرَّبُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٤ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِئَايَنِيَّاۚ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فِي ۖ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولِا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الَّذِيُّ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَةٍ عِلَ الله قَالَ أَلَمُ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ الْمُنْ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّهُا



الجع لفسك
 مُهْلَكُهَا حَشْرَة
 وخُرْناً

ا زؤج کریم مند کیم اشع

و الطَّافِينَ Y delicate Bernelli ه عبدت بنی إسرائيل الخذانية غيداً لك • لزع يندة أغرجها 100 اللملا وجود اللوم وساداتهم أزجة وأحتاة أكز أنزها Jan Yo بعقو يتهمأ خاشرین Jane السخرة

Beck

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذَاوَأَنَا مِنَ ٱلصَّآ لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْإِنَّا وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَّهِ بِلَ إِنِّيًّا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الثَّيُّ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْتَمِعُونَ اللَّهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي ٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴿ إِنَّ الْ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْنُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنْ الْمِنْ الْم لَينِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسَّجُونِينَ ﴿ ثَنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَوَلُوْجِتْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ لِآيًا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الْآَيُّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ لِآَيُّ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ الْآتِكُ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَلْا لَسَحِرُّ عَلِيثٌ ﴿ إِنَّ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْأَبُّ قَالُوٓ الْرَجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعُتْ فِي ٱلْمُدَّإِينِ حَاشِرِينَ اللهِ يَـأَتُوكَ بِكُلِ سَحَّارِ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مِّعَلُومٍ إِنْ إِنْ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَأَنتُم مُّمَتَمِعُونَ الْأِيَّا

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ فَأَنَّا فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ (إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى ۚ ٱلْقُواٰمَاۤ أَنَتُمُ مُّلْقُونَ الآياً فَأَلْقَوَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِلِوُنَ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَىٰمُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَايَأَفِكُونَ الْ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ الَّذِي قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ الَّذِي قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ الَّذِي رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ الْإِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفْطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ إِنَّ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِيعِبَادِيٓ إِنَّكُمُ مُّتَّبَعُونَ (إِنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ (إِنَّ إِنَّ هَـُؤُلَّاهِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ إِنَّ } وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ﴿ فِي } وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَكُهُم مِّنِجَنَّتِ وَعُيُّونِ الله وَكُنُوزِ وَمَقَامِرِكَرِيمِ الله الله الله وَهُ

للواته وغطمته - تللك سما بأفكون ما يقلبونه عن وحهد ناكويه - Ya لاضرر علينا الكر تنفون يتنك بإعاد 13 400 4 اشرین in the same للجيش الشردمة طالعة فليلة - خاذرون المخترزون

■ بعزة فرغون



الإستاميون - Wille

> الشرقين واعلين ال وقت المارق

كَذَٰلِكَ وَأَوۡرَثُنَّهَا بَنِيٓ إِسۡرَّءِ بِلَ ﴿ فَأَ الۡبَعُوهُم مُّشۡرِقِينَ ﴿ إِنَّ ۖ كَذَٰلِكَ وَأُو

ا لزادی الجشعان رأی کا منهما الآخ

فاشقلق
 درات

■ فِرْقِ قطعة من لقاء

کانطزد
 کانختل

أزافنا نئ
 نزانا منالك

• أفرائِتُمْ أَنَّائِكُمْ مِعِنْكُمْ

فَلَمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ ﴿ إِنَّا قَالَ كَلَّآإِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ فَأُوْحَيْمَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱصْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّا وَأَزْلَفْنَاثُمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنِجَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْآخَرِينَ الَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّهُ وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ اللَّهُ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَ كِيفِينَ الَّذِيُّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْأَنَّ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ الَّهِ ۖ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ الْإِنَّ قَالَأَفَرَءَ يَتُمُمَّاكُنتُمْ تَعْبُدُونَ الْإِنَّ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَفَدُمُونَ الْإِنَّا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿إِنَّا وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشَّفِينِ ﴿ إِنَّا وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ مَّ يُحْيِينِ ﴿ إِنَّهُ ۗ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَ بِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَيُّ) رَبِّ هَبِ لِي حُكَمَا وَأَلْحِقِنِي إِلْصَالِحِينَ

و تعذیم الراء و مشا

چملان ومواقع الحكة بمراهان
 المام و والا بلعظ

) منذ ۷ بصرفتان تزومنا 🧓 مده تو کاو ۱ جنوازاً إمدّواجيد) او هجرفان 🧔 مدّ حسرانسسان

وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ الَّهِ ۗ وَأَجْعَلِّنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّهُ) وَاعْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّا لِّينَ (إِنَّهُ) وَلَا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْإِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ الْإِنَّ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ الْأِنْ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ إِنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ الله وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْيِنَنَصِرُونَ الآلِ فَكُبُكِبُوا فِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ اللَّهِ وَجُنُودُ إِبِّلِيسَ أَجْمَعُونَ الْإِنَّ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ الَّإِنَّ تَأَلَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِمُّبِينِ الْآلِيُّ إِذْ نُسُوِيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلِيُّ وَمَآ أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ الَّذِيُّ فَمَالَنَامِن شَنفِعِينَ الْإِنَّ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ الْإِنَّ ا فَلَوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ ۖ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوَْمِنِينَ ﴿ إِنَّ كَالَكَ لَمُوالَغَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ لَٰ كَالَّابَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْاَنْنَقُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ لَا إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ لِإِنَّ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا فَاتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنِّ ﴿ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ إِنَّ الْمُ

■ لسان صدّق فالأخشأ - لا تعفرال لاللفنخي ولا تنفي = أزلفت الجلة قريت وانتيت = بزوت الجحية المهزك = للغاوين العثالين من طريق التحق • فكتكرا ألقوا غلي وخوهه مزارا = نسویکور ت الغالمين المناكة والماة سواء في المبادة الثعبق he place 13. Jane . cti ■ النمك الأؤذلون



الشللةمن

۽ فاقعخ تاخڪن

= الملخود المثلد،

• ربع طربق . أو مكان ترتفع

• أية بناء شابخاً كالعلم

• تغيمود بنائها . أو بنائها أو

■لثجلون مضانغ أخرات الساء

اخوات المبياء • امَدُكُمُ العَمْ عَلَكُمُ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ لِأَنْكَا إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ (إِنَّا ) وَمَا أَنَا بِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّا إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرُمُّبِينُ الْإِنَّا قَالُواْ لَبِ لَّمْ تَنْتَهِ يَكْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ الَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ الْإِنَّا فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحَاوَنَجِينِي وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَأَنِحَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ النِّنَّا ثُمَّ أَغُرَفُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ الَّإِنَّا إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ ٱػٛػؙۯؙۿؙؠؙؗڡؙٞۊ۫ڡؚڹؠڹؘ۩۫ڷۣڰٛٷٳڹۜٞۯؠۜڮڶۿؙۅؘٲڵۼڔۣڹۯؗٲڶڗۜڿۣؠۿؙ۩ؚؖٛؠٛڰڰؘڎؘؠتۜ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا الْأَنْكَا إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ هُوْدُ ٱلْاَنْتَقُونَ إِنَّا اِنِي لَكُوْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَأَلْقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا ۗ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْإِنَّا ٱتَسْنُونَ بِكُلِّ رِبعٍ ءَايَةً نَعْبَثُونَ ﴿ إِنَّ الْمُؤَلَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَحَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿ إِنَّا ا وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ إِنَّا فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ الَّيِّيُّ أَمَدُّكُم بِأَنْعُ مِ وَبَنِينَ الَّيِّيُّ وَجَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ إِنِّي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ الْوَيُّكُا قَالُواْسُوَآءُ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْرِلَمْ تَكُنُّ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْآلِكُ

> ی تعدیم اثر اد معند

إمانات ومواقع الطبة إمرانتا
 إلى القام ، ودلال ينفط

🔵 مد 🕻 حترفات ازوما 👙 بدا او او او جينوازا 🍎 د واجب 🕻 او ۾ عرفات 🧓 مد حسر انسسان

 خلق الأولين عادلهم بالملوك ويذغون إليه ٠ طلتها الترما أول مًا يطلح 9 44 تعييز أو وملت ملكث ■ فارهين خاذفين • النسخرين اللغلوبة علولهم مكارة السنغر ■ لها درب لعبث ملزوم

من فناه

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّ لِإِنَّ الْإِنَّا وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْإِنَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِهَ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ الْآلَافَ وَلَا أَ رَبِّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ النَّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ النَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَائَنَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَاءًا مِنِينَ ﴿ إِنَّا الَّهِ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ إِنْ وَزُرُوعٍ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَضِيمٌ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَضِيمٌ إِنَّ وَيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرْهِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّهُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ إِلْمُسْرِفِينَ الْأَقِيُّ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْأُفِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ فَإِنَّا قَالَ هَندِهِ عِنَاقَةً لَمَّاشِرْبُ وَلَكُوْشِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ إِنَّاكُمْ وَلِاتَمَسُّوهَا بسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ الْأُنَّا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَدِمِينَ الْأُنَّ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عادون
 مُتَخَاوِزُونَ الخذ
 في أنتفاصي

■ الفائين فلتعمين الملا الكمان

■ الْفابرين أبانيز في المذاب

> • دائر تا اختاف احد بخاری

 أضحاب الأيكية المنية اللطة
 الأضحار

الشخيرين
 التهيين لخفوق
 الثاني

• لانتخشوا لانتفشوا

لا فغلوا
 لا لنسيلوا أنظ
 الإنساء



كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ الزَّبُّ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانَنَّقُونَ النَّهُ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ النَّهُ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّهُ الْإِنَّا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَمِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ الْآِنِّ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَتُكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ إِنَّا قَالُوا لَمِ لَمْ تَنتَ مِ يَلْوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ الْإِنَّا قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ الْإِنَّا رَبِّ بَجِينِي وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ (إِنَّ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ, أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ الْمِ إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ الْإِنَّا ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ الَّإِنَّا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ الْآَثِيَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ الْآلِكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَرْبِزُٱلرَّحِيمُ الْآلِكَ كَذَّبَ أَصْعَبُ لْتَتَكُو ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَائِنَّا فُونَ اللَّهِ إِنَّى لَكُمُ رَسُولُ أَمِينُ الْإِنْكَا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْإِنْكَا وَمَاۤ أَسْتَكُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْإِنَّ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ إِنَّ وَزِنُوا مِا لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَلَا تَبَحْضُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّهِا

المجلة الأركن المحلية والأرث المحلية والأرث المحلية المطلقة المحلية المطلقة المحلية المطلقة المحلية المطلقة المحلية المطلقة المحلية الم

أغرني

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ كَالُّواۤ إِنَّا مَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ الْأَبْلُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِّ مُّلُكَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ الْآَبِيُّ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ الْكَلَّا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْأَبْلُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزَبِيزُٱلرَّحِيمُ الْأِنْ) وَإِنَّهُ, لَنَنزِيلُ رَبِّٱلْعَنَامِينَ الْأِنْ) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ إِنَّا عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ إِنَّا إِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ﴿ إِنَّهُ مُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّا أَوَلَا يَكُنَ لَمُّ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوُّ ابَنِيٓ إِسْرَّةِ بِلَ الْإِنْ وَلَوْنَزَّ لَنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الْإِنْ فَقَرَأُهُ,عَلَيْهِم مَّاكَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ الْأَثْثًا كُذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُ فِيكُ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْنَعَنْ مُنظَرُونَ الَّنِيُّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الَّأِنَّ ٱلْكَرْءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُ مْ سِنِينَ ﴿ ثُنَّ مُرَّجًا ءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

عابد
 عابد
 قان
 خدر الكند
 بهيمون

مَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ الَّذِيُّ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ لْهَا مُنذِرُونَ الْإِنَّا ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ الَّإِنَّا وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ لِأِنَّ وَمَايَا لَهَٰ عَيِي لَهُمْ وَمَايَسْ تَطِيعُونَ لِإِنَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ الَّأِنَّا فَلَائَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ الْإِنَّا وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ الَّأِنَّا وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنَ ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّيُّ فَإِنَّ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِيَّ ۗ مِّمَّاتَعْمَلُونَ الَّإِنَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ الَّإِنَّ ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ الْإِنَّا وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّىجِدِينَ الْإِنَّ إِنَّهُ,هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ هَلُ أَنَبِتُكُمُ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ إِنَّ اَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ لِآتِكُ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكَثَرُهُمُ كَانِعُونَ وَٱلشَّعَرَآءُ يَنَيِّعُهُمُ ٱلْعَاقُ نَ الْإِنَّا ٱلْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِيكُلِّ وَادِ بِمُونَ ﴿ إِنَّا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ لُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَّصَرُواْ مِر بَعَيْدِ مَاظُّلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ ٓ الْآيَ مُنقَلَب يَنقَلَتُ نَ

### 

طسَّ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَّا يَنَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ الْأَي وَإِنَّكَ لَنُكُفَّى ٱلْقُرْءَاكِ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ﴿ إِنَّ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازَاسَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْءَاتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصَّطَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنَّا الْمِنَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنَّ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَسُبِّحَنَّ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا إِنَّ يَهُوسَى إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لَإِنَّ وَأَلِّقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَاتَّخَفّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ (إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَوَثُرَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رُحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ إِنِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ النَّا فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنْذَا سِحْرُ مُّبِينُ (إِنَّا



■ يغنهون يغنؤذ مرارث

آنث نارآ
 أيسترانها

او ينخرون

إسارا ينا

 يشهاب قسر بشغلة دارمقبوسة من أصلها

تضطلون
 تشنئجون

بها من البرد

■ تبورك طُهْر وزيد خبراً

• الهنز التخران بشاء والشطراب

> • جاڏ عئڌ سريمة

> > الفركة • لَمْ يَعْفُبُ

لغ پلندٿ و لم ترجع علي عليه

• جنك مع نشتاجتُ يزغ ارائن

■ شوءِ

ترص • نتيمزة

وانبخة ينة

ر بنداد ومواقع الطَّة بمركان) 🕳 الخاب الراء الركام ، ومالا بلقط 😙 فلك و مد ۲ مردان لزوما ﴿ مدَّ او باو ٢ مواراً ومأولمِب \$ او همردان ﴿ مدَّ مسردانسان غلوا
 انبخارا عن
 الإيمان بها
 منطل الطير
 فهذم السوب
 فهذم السوب
 المحلم الوطهم
 المحلمهم
 المحلمهم
 الايخطمائيم
 الايخطمائيم
 وتهاكنكم
 وتهاكنكم
 وتهاكنكم

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلَّمَا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَعَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنَّ الْأَلْمُ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَاً وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِلَّ وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنْذَا لَمُؤَالْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمُ نَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ إِنَّ السَّلِيمُ اللَّهُ مُنُوزَعُونَ ﴿ إِنَّا حَقَّ إِذَآ أَتَواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱذْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ, وَهُرْلَا يَشْعُرُونَ الأُنِّ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى ۗ وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَهَا لِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّيْلِحِينَ ﴿ إِنَّ السَّيْلِحِينَ ﴿ إِنَّ ا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَكَ إِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُۥعَذَابًاشَدِيدًا أَوْلَأَاذُبُحَنَّهُۥ أُوْلِيَا أَتِينِي بِسُلُطُنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ الْمَكَاتُ عَيْرَ بَعِيدِ فَعَالَ أُحَطتُ بِمَالَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ ﴿ إِنَّ الْحِبْ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمٌ الآيُ وَجَدتُهَا وَقَوْمَ هَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُغَرِّجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَا وَيَ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ الْأَنَّ اللَّهُ لَا إِلَنْهَ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١٤ ١ ﴿ اللَّهِ ﴿ قَالَ سَنَنُظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ الْإِنَّ آذُهَبِيِّ كَتَبِي هَاذًا فَأَلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٩٤ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُّكُرِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّ ٱلَّاتَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ إِنَّا قَالَتَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ إِنْ إِنَّا قَالُواْ نَحَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظرى مَاذَاتَأْمُرِينَ الآياكُ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ هَ أَهْلِهَآ أَذِلَّهَ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ۗ ا وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠)

- يُمرَجُ الحِبُ،
   الشيءَ السَخْتُوءَ
   أسْشُورَ
  - بول عنهم ننخ مهم
- لا فغلوا على
   لا فكتروا
- فتلمين ئۇمىن تو ئقدەن



المشهدون أو المشرون أو المشروا على
 الديروا على
 أولؤا بأس
 الجدة وبلاؤ
 أن الخرب

= ضاغرُون دَلِلُونَ بالأَسْرِ والاسْتشاء

• طَرَفُك تطرك

لِتَلُونِي
 لِيْخُرْنِي
 رِيْخُرْنِي

• نگروا غروا

أذعلي الضرح
 الفصر .
 أو ساخة

خَبِينَةُ لَجُةً
 فَلِنَةُ مَا، فَرِيراً

ضرخ مُعَرُدُ
 مُعَدُّدُ
 مُعَدُّدُ

• قواريز زخاج

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَ نِيءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَكُمُ بَلَأَنتُم بِهَدِيَّتِكُونَفُرَحُونَ ﴿ إِنَّ الرَّبِيُّ الرَّجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَ لِينَهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَ آَذِلَّةً وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴿ ثُا اللَّهُ عَالَ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ آَيُّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ْءَالِيكَ بِهِ عَقَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ لَا إِنَّا قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلُ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَّل رَبِّي لِيَبْلُوكَ ءَأَشْكُرُ أُمَّ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ أَوْمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَٰ لَدِي أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَمُتَدُونَ الَّذِي ۖ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَمِن قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الَأِنَّا وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعُبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنِفِرِينَ الآيا قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّ مَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَ انْ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا

- اطبرنا بك المناتث بك
- طائركم · 法法法 عنكم اسي
- لفقرت بنشكم الشيفار بوسوسته
  - تنعة رهط أنشغاص مِنَ الرؤساء
- تفاسموا باشـ الخالفوا بالد
- النبئة وأخلة العطائي للا
  - مَهْلِكُ أَهْلُهُ 45 75
  - دمرناهم القلكالقم
- 4 9 Je 10 خالية أو ساقطة and the

وَلَقَدُأُرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ ان يَغْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَبَلَٱلْحَسَنَةِ لَوْلَاتَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَهَرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُّونَ ﴿ إِنَّ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ لَكُ قَالُولُ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِ لَـٰنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ ۗ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ لَنَّ وَمَكَرُواْ مَكَرُا وَمَكَرْنَامَكُرُا وَهُمْ لَايَشَعُرُونَ إِنَّ فَٱنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَلُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلَمُوا إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَاثُمُ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلُوطَّا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِ هِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّا أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ جَنْهَ لُونَ لَثِي



- چطهرون نز مفود اشؤه مدًا نشغل
  - قدرتاها خکشا ملیها
  - من العابرين
     بخفتها من
     الباقين في
     الغذاب
  - حدائق دات بهجد بسائیل دات ششر ورؤان
  - فرغ يغدلون بشخر أموذ عن اختى في أمورهم أمورهم
- قرارا نشقزاً بالشخر وانشرنة
- زواستي جنالاً توابت
- خاجزا فاصبلاً بشنغ المتلاطلها

﴾ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَكِينِ ﴿ إِنَّ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَى الْمُعَدُلِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَىٰٓ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ ۗ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنَّابَتْنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَهُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ مُ مَا لَكُ مُ مُ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَا يُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَا يَكُ اللَّهُ مَا لَا يَكُ أُمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالَهَ ٓ أَنْهُ رَاوَجَعَلَ لَكَا رَوَسِي وَجَعَكَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَايَعَلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُصْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّانَٰذَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ ٱمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنْتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَنَ مَّشَرَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أَءِ كُنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَـٰكَى ٱللَّهُ عَكمًا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا

 افارك علمهـ الثالع حتى المشمحل وفيني ■ عمران عن عن ولاتلها أساطير الأؤلين -4-351 السطرة في :45 **= من**يق عزج وشيق منذر ■ ردف لک المفكر وومنا :30 ستالکن ٰ

ما لخلي وتشار

أَمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَنْهُمَّعَ ٱللَّهِ قُلُهَ اللَّهِ قُلُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ ادَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ ثَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِ ذَاكُنَّا تُزَبًّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَٰ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنذَا نَحَنُ وَءَابَ آَوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الْمِثْ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَندِ قِينَ الَّذِيُّ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ۚ ﴿ آَيُّ ۗ وَإِنَّا رَبُّكِ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ إِنَّا ۖ وَإِنَّا رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَمَامِنْ غَآبِهِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وفع الفؤل
 ذنت الشاغة
 والمؤافيا
 فؤجأ
 خناغة
 خاخة

فقة نوزغون
 نونف تواتفهم
 تأريف
 تأريف

صفت • ففرع خاف خزفا پستشنج الموث

داخرین
 مناعرین أذلان

وَإِنَّهُۥ لَمُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُۥ بِحُكْمِهِ } وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ الْإِنَّا فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُوَّا مُذِّبِينَ الْإِنَّ وَمَا أَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِ مَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوِّمِنُ بِعَايَنِيَنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّهُا ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّا ٱلنَّاسَكَانُواْئِايَنتِنَا لَايُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا ۚ وَيَوْمَ نَحْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِتَايَنِنَافَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ إِنَّهُ حَقَّىٰ إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذُ بَتُم بِتَايَنِي وَلَمْ تَحِيطُوا بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ اللَّهِ ٱلْمَرْ يَرَوْاْ أَنَّاجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُوِّمِنُونَ الَّهِ الْأَيُّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأُرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْإِنْكُ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُزُّمَرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِمَا تَفَعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ

> 😝 نفخیم الراء 😅 نفخه

إمداد وبوطع الحلة (سركتان)
 الدفاء ومالا يتفاد

# क्षेत्रेष्ट्रें। विन्ने क्षेत्रे

بِسْبِ أِللَّهُ الْرَّغَرُ الْرَحِيَّ مِلْ الْمُرِينِ (أَنَّ الْمُواعَلَيْكَ طَسَمَ (أَنَّ الْمُواعَلَيْكَ الْمُرِينِ (أَنَّ الْمُواعَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ وَالْمَحَقِ لِقَوْمِرِيُوْمِنُورَكَ (آلَ إِنَّ إِلَّهُ وَمِن فَا لَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ وَالْمَا الْمُحَقِّ لِقَوْمِرِيُوْمِنُورَكَ (آلَ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْحُولُ اللَّهُ اللْحُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلِيْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

• يخلرون Spile کائی ا خاطنین مُقْنِينَ أَنِينَ ■ قرة عين المؤ مسرة 213 14 yes = خاليا من كا ما سواد • کندی به التعنيز خرياكة ابتها • قضيه المعر أثرة = فيضرث به أنفترنة

عن جنب
 من نکاد بعید
 پنخفلونه لگنم
 بخونود بزینه
 لاشکنم
 فنز مینه

الستر ونفرح



وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدْمَوْنَ وَهَدْمَوْ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحَّذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرُمُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيهٌ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِْقِيهِ فِي ٱلْيَهِ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحَنَّزَنَّ إِنَّارَآدُوهُ إِلَيْتُكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ مِّ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَمْمُنْ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَطِعِينَ ﴿ إِنَّ الْمِيْ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْبَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْفَتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ, وَلِدَاوَهُمُ لَايَشَعُرُونَ ﴿ فَي وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرُمُوسَى فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبَدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ عَنجُنْ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبُّلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ, لَكُمْ وَهُمْ لَهُ, نَصِحُونَ ﴿ آَنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ ۚ كَنَّ نُقَرَّعَيْنُهُ كَا وَلَاتَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ اللَّهِ

الزة يديه والهاية لمؤه « اشتوى اعتدل عقله وكثل • فو كرة موسى طبرية بيده Some الأصابع • ظهيرا للشجرمين نبينا لهز ■ بنرفن يترفغ للكرؤة مِن فرعون • يستضر خه المنطقية وا =لغوقي منال من الرئد ■ يبطش بأعد يفؤه وقتل • پښتي 18 74 اللغى Sall III وخرة الترم وكرانك = يألمرود بك

التناورون

ال شأنك

• يلع أَشَدُهُ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسۡتَوَى ٓءَائَيۡنَهُ حُكَمًا وَعِلۡمَأْ وَكَذَٰلِكَ جَٰزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمَاكِ مَنَا الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَنْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنَا مِنْ عَدُوِّهِ ا فَٱسْتَغَلْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوٍّ هِ ۚ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ, عَدُوُّ مُّضِلَّ مُّبِينُ الْإِنَّا قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمَتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّ هُو كُ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِهُ ثُرُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ الْأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرَّقُّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ,قَالَ لَهُ,مُوسَى إِنَّكَ لَعَويٌّ مُّبِينٌ اللِّهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَفَتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأُمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَفْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكْمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَكَدُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَفْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَنَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

• تلقاء ملين جهلها خنافة كاراة ■ تلو دان 34223 أغانهما من 160 ا ما خطگنا Listo L • يصدر الرعاة يعترف لأغاة مواشيهم عن 201 • تأخرني نگردل أجوال زغى فغثم

---

وَلَمَّاتُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْآهَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّاةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَكَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُمُا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَ آَءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَلِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَعَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ مِرُّ لَأَنَّ كُلَا عَا مَدُ لَهُ مَا تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ ٱَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّاجِكَآءَهُ,وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْأُنُّكُا قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتْأَبَتِ ٱسْتَغْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الْإِنَّ الْمَالِقِ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَىَ هَنْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَيِّجُ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ الْ وَمَآ أُربِيدُأَنُ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّمْلِحِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونِ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞

- ST

 آئس أنصر وُمئوج
 خلوة من الثار غود فيه ناز

> اللالهب • تضطارن الشناخون

بها من البرد. • فقاؤً

اللخراط بشارة واعتبلزاب

> ■ جَمَانُ خَيْلَةُ سريعةُ الحركة

الم يُعقب الم يُعقب الم

عل عليه و لم ينشك

• بنك قع دنن مية بنازع

الرأس •شوء ترس

= جناخك يدك كيتش

■الزُّمْبِ الرُّنْبِ وَأَنْفَرَعِ

■ ردًّا

■ متقلاعضدك متفويك ولعنك

• خلطانا التألفا فعلما زفتة

الله فَلَمَّاقَضَىٰمُوسَى ٱلأَجَلَوَسَارَ بِأَهْلِهِ؞َءَانَسَ مِنجَانِب ٱلطُّورِنَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَايِنَكُمُ مِّنْهَكَابِخَبَرٍ أَوْجَكَذُوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الْ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِك مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقُعَةِ ٱلْمُبَكْرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَكُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿ ثَنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَانَهُ تَرُّكُأُنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَيَّ أَقِبِلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَيْنِكَ بُرِّهَ مَنَانِ مِن رُّيِّإِكَ إِلَىٰ فِرْعَوِّنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًافَ سِقِينَ لَيْكًا قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًافَأَخَافُ أَن يَفَّتُلُونِ ﴿ إِنَّا ۗ وَأَخِى هَـٰرُونُ هُوَأَفَٰصَحُ مِنِّى لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ إِنَّ الْمِثْلُ قَالَ سَنَشُدُ عُضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَالاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَايَنِيَّنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَنْلِبُونَ ﴿ ثَيُّ

فقيراً . أو يناء غاليا مكشوها = فيذَّناهُ: 1312 واعرفناهم المرازة طردا والغادا عن الرحمة • الْمُقَدِّرِ جِين المتعدين . أو الهنكين ■الفرون الأولى الأمم الناضية

فَلَمَّاجَاءَهُم مُّوسَورِ بِعَايَٰكِنِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَٰذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّفُتَّرَى وَمَاسَكِمِعْنَابِهَلْذَافِيٓءَابِكَإِبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَيِّ أَعْلَمُ بِمَنجَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ,لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْآَيُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُ كَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَىٰهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَنْمُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَّعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ أَنَّ وَأَسْتَكُبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ,فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكَيْرِٱلْحَقِّ وَظَنُّوَاْأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ الْآيَا فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَدِّ فَأَنظُرُكَيْفَكَاكَ عَنِقِبَهُ ٱلظَّلِلِمِينَ إِنََّ وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَلْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ لَايُنْصَرُونَ لَنَّ وَأَتَّبَعَّنَكُهُمْ فِي هَنْذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلَّقِيكَ مَهِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابِ مِنْ بَعَدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الْمُثَا

الاویا
 شیسا
 سخزان
 نظاهزا
 نداونا

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ۚ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأُمِّرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَنَكِنَّآ أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُـمُرُومَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَاوَلَكِكِنَّاكُنَّامُرُّسِلِينَ ﴿ فِي وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رُّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآأَتَٰهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُونَ ﴿ اللَّ وَلُوۡلَآ أَنۡ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ أَبِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّاجِكَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْعِندِنَاقَ الْوَا لَوْلَآ أُونِي مِثْلَمَآ أُونِي مُوسَىٰٓ أُوَلِمٌ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبِّلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَاوَقَالُوٓ إِنَّا بِكُلِّكَ فِرُونَ النِّنا قُلُ فَأَتُوا بِكِنَبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهَدَى مِنْهُمَا أَبَّعُهُ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينَ لَإِنَّا فَإِن لَمْ يَسَّتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوٓآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُوَكُ بِغَيْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

10 ining (10)

إخفاء وموقع خفاة إمرات

 إخفاء وموقع خفاة إمرات

ه مدا ۱ همرفات لزومه 👵 مدّه تو تاو ۱ جمولزا دد واجب) او همونات 🧓 مد حسرطستان



 ومثنا لهنه الغؤل أرداد شنايعة متزامية

> ■ يَدْرَعُونَ يُدْنَعُونَ

 تالام عليكم مستشر شا الا تعارضكم بالعشم

• ئىخىلە ئىرغ بىرغ

يُخي إليه
 يُخت إليه

وَيُخْفَلُ إِنَّهُ • يَطِرَتُ مُعِفْقَهَا مُعِفْقَهَا

طفت وانترادت ال خناصا

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُهُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ . هُم بِهِ . يُؤْمِنُونَ الْأِنَّ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِۦ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ ثُنْ ٱوْلَيْكِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُرْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَانَبِنْغِي ٱلْجَنِهِ لِينَ الْأِنْ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ إِن نَّتَيِعِ ٱلْهُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا ۚ أُوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُ مَ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْمِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّرْفَامِ لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمَّ لَايَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَنِكَنُهُمْ لَرَّتُسُكُن مِّنْ بَعَّدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَرِثِينَ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَاكًا ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَاْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ لَإِنَّ

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنهُمْ ءِ فَمَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِنـدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَاتَعْقِلُونَ لَإِنَّا أَفَمَن وَعَدْنَكُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَكِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَكُ مَتَكُمَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيُّنَ شُرَكًا ءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ ٓ وُلَآءٍ ٱلَّذِينَ أَغُوِّينَآ أَغُويَنَا هُمُ كَمَا غَوَيْنَآ تَبَرَّأُنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الَّهِ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ فَإِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ الْإِنَّ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَبْآءُ يَوْمَبِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ الْإِنَّا فَأَمَّامَنَ تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ الْآيُّ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَمُعُمُّ ٱلْخِيرَةُ شُبْحُنَ ٱللَّهِ وَتَعَـٰكُنَءَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَرَبُّكَ يَعٌـلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ اللَّهِ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَّ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّا

مِن الْمُحْضَرِينَ
 مِثْنُ لَحُضِرُةً
 للله

• أغوينا المناثنا

و لمغيث عليهم خنيث والشنهث طهم

الجيرة
 الانجاز
 ما لكارً

مانجن تالخبي دان:

وأزائه أنحروق ■ متر مداً فالها مطروا = يَفْتُرُونَ پائتلونه س الباطل • فيعنى غليهم ظلتهم أو تكثر عليهم بغناة • لقوة بالفضية لظننهم وتميل و لا نفر خ لائمز بكاره 10

قُلْ أَرَءَ يْتُمّْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ الَّإِيَّا قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ إِنَّ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الآلاً وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزُعُمُونَ ﴿ فَإِنَّا وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرِّهَ نَكُمُ فَعَكِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْ مِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَانَيْنُهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَكُنُوا بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ, قَوْمُهُ, لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الَّانَّ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَـٰلَكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةً وَكَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَ ۗ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۗ وَلَاتَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الَّهِ ۗ ۗ



قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُۥعَلَىٰ عِلْمِ عِندِيٌّ أُوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ مِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُ مَنْهُ وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ الْمَجْ عَلَى قَوْمِهِ . فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَايَ لَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِتَ قَدُرُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ الْأَثِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّ مُهَا إِلَّا ٱلصَّهَ بُرُونَ ١٠ فَعَسَفْنَا بِهِ ۗ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُّرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَّتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أُ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهِ عَلَى ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ

القزون
 الأسم

ا زینته معالم انا

475

ويلكم
 زخر من
 غذا التنش

لا يُلقَّاها
 لا يُوفَّل العمل

لا يُوفق للعما للمثلونية • إنكأنُّ اللهُ

ربده نندن لازاد

■ يَقْدِرُ يُضَيَّلُهُ عَلَ مَنْ يِشَاءُ

الله المنجاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ فَكَا

يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُا لَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُا

 طهيراً لِلْكَافِرين أجناً لَهُمْ 

## المُؤكِرُةُ الْجَابِكِبُونَ فِي الْجَابِكِ الْجَابِ الْجَابِكِ الْجَائِعِ الْجَابِكِ الْجَابِكِ الْجَائِعِ الْجَائِعِ الْجَائِعِ الْجَائِعِ الْجَائِعِ الْجَائِعِ الْجَائِعِ الْجَائِعِ الْجَائِعِ الْ

الَة ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَن مَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِينِينَ ﴿ وَهُوا اللَّهِ عَلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ فَي مَن كَانَ يَرْجُوا للسَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ فَي مَن كَانَ يَرْجُوا للسَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَهُوا للسَّيَعِيمُ الْعَلِيمُ وَمَن الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ فَإِنَّ أَكُلُونَ وَمَن الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ لَعَن الْعَلَيْمُ وَمَن الْعَلَيْمُ وَمَن الْعَلَيْمُ وَمَن الْعَلَيْمُ وَمَن الْعَلَمُ وَلَيْ اللَّهُ لَعَنْ عَن الْعَلَمُ وَلَى اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْم



لا پشتون
 بنشاق
 شکالید
 پنشقون
 پنشقون
 پنشقون
 پنشقون
 پنشون
 پنشون
 بخوارن
 اخلاف

الوقت المنزل

للجزاء

-

پنجاب ومواقع الفائد مرکائن
 الباد، ومالا بلغائد

🚳 مد ۱۲ میرفان نزوما 🌼 مدا او ااو ۱ جبواراً 🕳 مذواجدها او ججوانات 🍪 مدا خسیرفانسان

• وفينا الإنسان 初知 و خيشا الرأ ويسا وعطفا اعليها 山田 記事 田 13/3 وعدانهم • خطايا که 3779 • الفالقة المازاف بالهاوخية ■ يفترون يعلقللون من الأباطيا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنَٰٓاً وَ إِنجَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِيمَالَيۡسَلَكَ بِهِۦعِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُعَلِّونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ الَّإِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِٱللَّهِ فَإِذَ ٓ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُّ مِّن رَّيِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ لَيْنَا وَلِيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينِ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْسَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطَلْيَكُمُّ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلِابُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِثُ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقَا لِهِمٌّ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ المِنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّا لَا الْحَالَ الْحَالُونَ

- تخلفون إفكا تكليون كلياً. أو للجلولها -1511
- الدئفترد زُدُون وَرْ حَمُون
  - mining . غذابه بالهرب

فَأَنِجَيْنَكُهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَكُمَا ءَاكِةً لِّلْعَكَمِينَ الَّانِيُّا وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهَۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُكَنَّا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ افَّابْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّا وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَذَّ بَأُمَّ مُّ مِّن قَبِّلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَأَنَّا قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ لَّ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُ مِبْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ \* أُوْلَيْهِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُثَالِمُ ا

= تۈۋە يېڭى سب الراد والتحاب 3 • ماواكم النار حميما الناز



• نادیکم مُخِلِسِكُمُ اللهِ لخنشرذف

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَٰتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ا ﴿ وَقَالَ إِنَّ مَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنْنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ﴿ فَا هُفَامَنَ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّهُ مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّ ۗ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ ١ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاتَيِّنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَأُو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَكَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَكَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّرُفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَابِعَذَابِٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِ ٱنصُرُفِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مد ۲ شرکات نزوما 

 هده ۴ و تاو ۲ شوارا 

 هدای درستان درستان

المن العنكون ٢٩

و العابرين النافيل في التلاب الفتراة ألغم -الدرعا طافة وأثؤه ه و خوا Wife « لا تخفرا White Y أشد الإنساد = فأعدلهم الزخفة tijp التأديلة و جالمين منين فعودا 135 . فستبصرين

> غفان ئنىڭىن

مِن اللَّذِيرُ

وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرُهِي مَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْلِهَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَا قَالُوا نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنجَيّنَهُ وَأَهْلُهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُۥكَانَتْ مِنَ ٱلْغَبْرِينَ ﴿ آَيُّ ۖ وَلَمَّا أَنْ جَكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًاسِي ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِينَ البُّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَقْسُقُونَ ا ﴿ وَلَقَادَ تُرَكَّنَا مِنْهَا ءَاكِةً بِيَنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ا وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ اللَّهُ ۗ وَعَادًا وَثِكُمُودَا وَقَدَتُبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَّسُحِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبِصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أبيلين غدابه
 أبيل غدابه
 خاصباً
 به خاصباً
 بالخشاء
 الشابخة
 سوت من
 الشاء
 الشاء
 العكوت
 خشرة معروة

وَقِكْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمْمَنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ الْأَنَّا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنِّهِ إِنَّ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأُرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقَنْ أَغْرَقَنْ أَوْمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لَنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَكُمَثُ لِ ٱلْعَنْ كَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأَلُّو إِنَّا أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتِ لَ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ لَإِنَّا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْ عُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُ وَا الآياً خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِلْمُوْمِنِينَ إِنَّ ٱتُلُمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَبِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ



﴿ وَلَا يَحُدِدُلُواْ أَهْلَ ٱلصِحَتَىٰ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّونَعَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ الْإِنَّا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَٰبَ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلۡكِئٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَـ ٓ وُكِآ ٓ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجِحُدُ بِعَا يَدِينَا إِلَّا ٱلْكَكِيفِرُونَ إِنَّا وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِئْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ( اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مُ ءَايَنْ أَيُنَانُتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِنَايَنِينَ ۚ إِلَّا ٱلظَّنِلِمُونَ لَأِنَّا وَقَالُواْ لَوْلِاۤ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنْتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْآيَدِيُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبْ يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمِّرْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْكَةً وَذِكِّرَىٰ لِقَوْم يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ قُلُكُفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَهَ غَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

idi n Sec. 1 - بغضافه العذاث Sales of in leaving = ليزيهم 二节声 ا غرقا مبارل زفيعة 15 m • فأثن يُؤْفكُون و د او د عن هبادته • يقدر لذ يعنيقه على من يشاه

وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلُوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لِجَاءَ هُوُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأَ لِيَنَّهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ<del>نَ</del> لَا يَشْعُرُنَ (أَبُّ يَسْتَعْجِلُونَكَ وِٱلْعَذَابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ا ﴿ إِنَّ كَا يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ أَرْضِي وَلِسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأَعْبُدُونِ الله كُلُ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الله وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوِّتَنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا جَرى مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ الْأُنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّ الْآَثِ وَكَأْيُنَ مِّن دَاَّبَّةِ لِلْاَتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ لِإِنَّا ٱللَّهُ يَبِّسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لِآنَا ۖ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (أَنَّ)

 لفؤ والحبّ لدافذ شنسترنا، (راحه )، و تنت العلق

 ليني الحيوان أين الخياة الدائمة الحالدة

الدين
 المنة أو الطاعة
 يُتخطفُ الثاملُ

، يتحقق الناس المشكون قناذ واشرا

 مَشُورُى للكافرين مَكَانُ إِفائةٍ لَهُمْ

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۗ إِلَّا لَهُو وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَحَدُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الْإِنَّ لِيَكُفُرُوا بِمَاءَ اتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ لَأَنَّا أُوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّاجَعَلْنَا حَكَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَيِا لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الْأُنَّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ إِلَّهَ لَكُوَّ لَمَّاجَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ الَّهِ أَلَيْلُ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ

## سِنُوكَةُ الرُّوْمِرَ الْمُؤْكِةُ الرُّوْمِرَ الْمُؤْكِةُ الرُّوْمِرَ الْمُؤْكِةُ الرُّوْمِرَ الْمُؤْكِةُ الرُّوْمِرَ المُ

بِسْبِ لِللَّهِ ٱلدَّمْرِ ٱلدِّهِ

المَّة (إِنَّ غُلِبَتِ الرُّومُ (إِنَّ فِي الْمَدِّنِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مَنْ الْمُورِي عَلَيْهِمْ مَنْ اللَّهُ الْمُرْفِي عَلَيْهِمْ سِنِينَ لِللَّهِ الْمُمْرُ مَنَ اللَّهُ وَيَوْمَ إِلَيْهِ الْمُورِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ إِلَيْهِ الْمُورِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ إِلَيْهِ اللَّهُ وَهُو الْعَكَزِيزُ الرَّحِيمُ (إِنَّ السَّمِينَ اللَّهُ وَيَعْمُ مَن يَشَكَآءُ وَهُو الْعَكَزِيزُ الرَّحِيمُ (إِنَّ السَّمِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الْمُن اللَّهُ مِن اللَ





غلب الروخ

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ الله أَوَلَمْ يَنُفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَنْهُمَاۤ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَٱجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَإِنَّاكَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَيْفِرُونَ إِنَّيُ أُوَلَمْ رَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمّْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ ٓ ٓ أَكَ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوَأَيَّ أَنَ كَذَّبُواْ بِنَايَنْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسَّتَهْزِءُ وَنَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ۖ إِنَّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ كَالَمْ يَكُنَ لَهُم مِّن شُرَكَا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَنْفَرَّقُونَ لَأَنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضِكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ فَاللَّهِ مَا مُونَا

• أثارُوا الأرْحَىٰ خزلوها وقلبوها للزراعة

• السواى العقوية المتاعية ال السوء

= يُلِسُ المخر مون القبلغ حجنهم أو

> = يخبرون يسرود . الو ينكر شود

مُخطرون
 لا بنيون
 عد أبدأ
 جين لظهؤو

 جين لطهؤون تذنخلون في الطهيزة
 فائدا داد

فلنظرون
 تنصر أون مي
 أغراضكم
 وأسفاركم

المنتخفرا إليها المبلوا إليها وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَنْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ الْأِنَّا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ الإِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَوَ بِتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ إِنَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ وَكَذَٰلِكَ ثُخْرَجُونَ الْأَيُّ الْ وَمِنْءَ ايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُو ٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ الْآَثَ وَمِنْءَ ايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْئِلَكُ أَلْسِنَئِكُمْ وَٱلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَاَينَتِ لِّلْعَلِمِينَ ﴿ ثَنِي كُومِنْ ءَايَنِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱبْنِغَآ قُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئْتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَـٰنِهِ مِيُرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَا يَئْتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا

وَمِنْ ءَايَكِهِ إِنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُ مُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُّجُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ لَهُ,قَانِنُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي يَبَّدَقُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَهُوَ أُهْوَتُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ شَا ضَرَبَالُكُم مَّتَلَامِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلَكُمُ مِّن مُّامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَٰنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمُّ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْوِّفَكَ يَهْدِى مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۚ وَمَا لَهُمُ مِّن نَّنْصِينِ لَإِنَّ الْأَبُّ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْانْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّمُ وَلَكِي ۖ أَكَّ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ ﴿ آَيُّا

- قائلون ئىلىلمون ئىللەرن
- الثال الأغلى
   الوسف الأعل
   ف الكمال
- للدين
   بهن التوجيب
   والإسلام
- خيفاً
   ماللاً عن
   الباطل إليه
- فطرة الله الرئوا دن.
   الجاوب
   المعقول
- الذين الفية المستفية إلى
   العقل السلم
- أنيين إليه
   زاحمين إليه
   بالثرية
- كاثوا شيعاً
   نزناً محتقة
   الأمواء



مُلُطأناً
 كتاباً
 كتاباً

فرخوا بها
 نظروا وأشروا

پائنطون
 پائنون من
 رحمة اللہ

• يَقْدِرُ يُصَيَّدُهُ عَلَى مَنْ يَحَادُ

و رباً غز الزنا النحرم الفروك

. بيربو اليزياد ذلك الزيا

النُظعلون
 ذوو الأشغاف
 إلى الحسنات

وَ إِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْاْرَتَهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنْهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ لَأَيُّ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ بَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ مَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنَّا وَإِذَآ أَذَفَّنَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةُ إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يُرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَئْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفُرِّينَ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُربِدُونَ وَجُّهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الْآيَ وَمَآءَاتَيْتُ مِمِّن رِّبًا لِّيَرُيُّواً فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ٓءَ انْيَتُ مِن زَكَوْةِ تُريِدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيْبِكُمْ هَلَمِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ طَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلُ ۖ كَانَأَكُثُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ لَأَنَا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّامَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّدَّعُونَ ﴿ إِنَّ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْعَمِلَ صَلِحًافَلِأَنفُسهمْ يَمْهَ لُونَ ١٩ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّالِهِ ۚ إِنَّهُ لِلاَيْحُتُ ٱلْكَيْفِرِينَ الْأُنِّيُّ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ إِنَّ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرُتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَآءُ وهُر بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱننَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواۚ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنْكَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَسْطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِكَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ إِذَا هُمَّ يَسْتَبْشِرُونَ الْ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِينَ (إِنَّ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثُورَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْمِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّهِ ا

 للذين القيام المستقم زدين النظرة)

■ لا مردّ له 35,8

■ يشذغون الله قول

• يمهذون يوطئون أمواطن النعيم

• قنير مخاباً 8 30 ولنترة

إنطعا

• الرَّدَق Jan

ا خالاله لأحه ووسط

> • لمُنكسين Same?

وَلَهِنْ أَرْسَلْنَادِيِحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفُرُونَ الْ إِنَّاكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ لَأَنِّكُا وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالَئِهِمَّ إِن شُمْعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَا يَكِنِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغْلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْقَدِيرُ ﴿ فَإِنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفْسِعُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤُفِّكُونَ ﴿ فَكُونَ الْفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْلِبَثْتُمْ فِي كِئْبِٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَىٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَنِكِنَّكُمْ كُنتُوْلَاتَعُلَمُونَ ﴿ فَيُوْمَهِ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَعَذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ ثُنَّا وَلَقَدْضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرُءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَبِن جِثْتَهُم بِـ كَايَةٍ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ إِنَّ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ إِنَّ ۖ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ ۗ وَلَا يَسْتَخِفُنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُوقِنَّونَ ﴿ إِنَّ



- فراؤة نشغة
   فراؤا البات نشغة أبعد الخشزة
- تية حال الشيخوعة والهزم
- يُؤْفَكُونَ يُصَرَّمُونَ عَن الحقّ والصَّدُق
- پشتخلون نطآت منهم ارضاؤه لعالی
- لا يُشتخفئك
   لا يُخطئك على
   أجفّة والقلق

# المُؤكِلُةُ لَقُبْ الْمُعْ الْمُؤْكِلُةُ لَقُبْ الْمُعْ الْمُؤْكِلُةُ لَقُبْ الْمُؤْكِلِةُ لَقُبْ الْمُؤْكِلُةُ لَعْلَيْكُ الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلُةُ لَقُبْ الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينَ الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينَ الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينَ الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينَ الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْلِينِ الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينَا الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِلِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْم

\_لِمُللَّهِ الرَّحْمِرُ الرَّحِيمِ الَّمَ إِنَّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكَمِ إِنَّ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ إِنَّ أُولَيِّكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّن رَّبِّهمَّ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَي وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَنسَبِيلِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيِّكَ لَمُهُمُّ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَّى مُسْتَكِيمًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقَرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فَهَأُ وَعُدَاً للَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَلْبُنْنَا فِيهَا مِنكُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ هَنْذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُّونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلُ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿إِنَّ اللَّهُ

لفز الحديث
 الباطل الشامي
 عن الحتير
 فؤوا

ئىدرىة ولى ئىنتىخىرا اغرض متكثراً عن نظرها

■ وأقرأ مستماً مانعاً من الشماع

■ بغير عند بغير دعائم

زواسي
 خالاً نوابث

 ادنجیدبگم افلائمنظرت بگن

 بث فیها نشر وفر فی فیها

■ زوج کربو مثلی خش کثیر آلشلنه

و زخينا الإنسان 10,55 • زها 1 العنافة Cities. الناب إلى رخغ إلى بالطاعة مثقال خنة مقذار أصغر شيء • لا تضم خدك الأفلة قرآ وتعاظرا لزحا وتطرأ وخيلاه ومنختال فخور 15 July 1826 إنالي = اقمد ل تؤسط واعتدل واغطعل الحفض والقصل

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَوْمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقَّمَنُ لِا بَنِهِ ، وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبُنَى ٓ لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهَ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ إِنَّا وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُ أُمُّهُ وَهْنَاعَكَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوٰ لِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّا وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّ نِيَا مَعْرُوفَا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْأَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرِّجِعُكُمْ فَٱنْبِتُكُ بِمَا كُنْتُمْ تَغُمَلُونَ إِنَّ إِنَّ يَبُنَيَّ إِنَّهَ إِن لَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَوْتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنِّكُ أَقِمِ ٱلصَّكَا فَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبَرْعَكَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمُ ٱلْأُمُورِ الْإِنَّا وَلَا تُصَعِّرْخَدُّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَالِ فَخُورِ الْإِنَّا وَاَفْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاَغْضُضْ مِن صَوْ تِكَ إِنَّ أَن كُرُ ٱلْأَصْوَ بِ لَصَوْ تُكَدِّونُ ٱلْخُمَارِ (أَثْلًا

أنتيخ
 أدام وأوننغ
 إلمام وأوننغ
 للومن المزة
 الحلة
 المتنفسات
 قسات ونغلل



بالْغُرُوةِ الوَّقْلَى
 بالغهد الأوْلَى

■عذاب غليظ شديه تقبل

> • ينادة غريدة

هما تنفلات ما قرفت وما فیک

 کلماث الله مُلدوزاله و محاثة

ٱلْمُرْتَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِئَبِ مُّنِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاۤ أُوَلُوۡكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَنْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ۞ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجُهَهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْ وَقِ ٱلْوُثْقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَمَن كَفَرَفَلا يَحْزُنك كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرَّجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ إِنَّ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّا وَلَمِن سَأَ لَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنَيُّ ٱلْحَمِيدُ إِنَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْض مِن شَجَرَةٍ أَقَلْمُ وَٱلْبَحْرُ بَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَابَعُثُكُمُ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ٰبَصِيرٌ ۗ ۞

ى مىذ ٦ مىرىدى تروما ۞ مەن توپانو ٢ مېدوارا ۞ يىنداد وموسو دىگا يمرىدى ۞ تىندىد الرام ۞ ما وليون ا او دە مردادد ۞ مىذ مىسرىلىسىلى ۞ ئاداد ، ودا؟ بانداد = غينهم موج كالشخاب أو الجال

غلاهم وغطاهم - كالطنا

والبثهم تأنيب غوف بغهده ، خاكرة

= خار كفور غذار خخود 5 my 4 =

لا يَقضى فيه ■ فلا تعدّ تكي فلا للدعنك والهيتكم

• الغروز مَّا يُخَذُّ فِينَ شيطان وغيره

ٱلْمْرَتَرَأْنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلَّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ أَذِلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَجِيرُ لَيْكَا ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْءَ ايَكِيِّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَنتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ الْآَثَ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْجُ كَأَلظَّلُل دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَدُ لَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّفَنَصِدُّ وَمَا يَجِّحَدُبِ ايَكِنْنَآ إِلَّا كُلَّخَتَّارِكَ فُورِ الآياً يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ عَنَ أَإِنَ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ لَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَتُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَوُمَا فِي ٱلْأَرْحَامِرُ وَمَاتَدْدِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكِ سِبُ غَدًا وَمَاتَدُرِي نَفْسُلُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُم خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ۗ النَّهُ

### \_\_\_لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحِيدِ

الَّمْ الْبُي تَنزِيلُ ٱلۡكِتُبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ الْكُ أَمْرِيَقُولُونِ ٱفْتَرَيْكُ بَلْهُوَٱلْحَقُّ مِن رَّبّكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّآ أَتَنْهُم مِّننَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَافِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰعَلَى ٱلۡعَرِّشِّ مَالَكُم مِّن دُونِهِۦمِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ بَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ﴿ فَي ذَٰلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيِّبِ وَٱلشَّهَا لَهُ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْإِنَّ ٱلَّذِي ٱلْمَا أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ إِنَّ أُمُّرَجَعَلَ نَسَّلَهُۥمِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءِمَّ هِينٍ إِنَّ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَ مَ وَٱلْأَفَعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ لَإِنَّ وَقَالُوٓ أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً إِبْلُهُم بِلِقَآءِ رَبِّمُ كَفِرُونَ إِنَّ ﴿ قُلْ يَنُوفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكُلُ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ ﴿ إِلَّا لَا مَا لَكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّا

à1 jái 🖷 الفيلقة من وأقاه للب

明亮河 = ويزتلغ إليه

• اخسن كل

التكنة واللثا • شلالة غلاصة

الوحة بتصور أعضاته وتكنيلها

> • طلقاق الأرض عشا فها وصيرنا ترايا



 ناكسوا زورسهة مُطْرِفرها جِزْياً وَخَيَاهِ وَلِنْهَاً

خل الفؤل
 نبت و المثنة

الجنة
 أجن

و تشجافی از تنبغ والشکس المُبَادة

 عن النصاجع القردر التي إضطحع عليها



مِنْ قَرْةَ أَغَيْنِ
 مِن مُوجِئاتِ
 النشرة والفرح

منيافة وعطاة

Y3 .

وَلَوْتَرَيِ ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْرُهُ وسِهِمْ عِندَرَبُهِمْ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الْكَالَوْشِئْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِ هُدَىٰهَا وَلَكِينَحَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا لَكُ الْمِنَّا فَذُوقُوا بِمَانَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَٱلْخُلِدِبِمَاكُنْتُوْتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنِيَنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠٠ ١٠٠ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَّفَّنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أَخْفِيَ لَكُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِجَزَّاءَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ الْإِنَّا أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُورَنَّهُمُ ٱلنَّآرُكُلُّمَآ أَرَادُوٓ إِأَن يَخْرُجُوا مِنْهَآ أَعِيدُوا فِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ فَكُذِّبُونَ ﴿ إِنَّ الَّهُ

100 غنز مألهم • كر أخلكنا 3/6/5 الغلكا - الله و د الأنمو الحالية ١١٧ؤس الخرو الإستة الخزداء وهذا الكنخ التشتران أو النشل اللخمارية • يُنظرُون

> يُشهَلُونَ الزَّمِنُوا

47.



🐞 ينداد وموضع المتأة إمرادتان

صد ۲ میردان اروسا ۵ مدا او ااو ۱ جیوازا
 ۵ مدوامید ۲ او ۵ مردان ۵ مد مسرداسین

 زکیلاً
 خابطاً الفؤساً
 الیوکل أثم
 الطاهرون بنهن اخترانوانهن

> اسهابگش • اذعباه نخم من التلونهش من اکناه

> > غيركم • أفسط أغذل

• مرالیکم اُؤٹاؤکم ق اللین

أولى بالمؤمنين
 أزأف بهم .
 وألفغ لهم

أولوا الأرخام
 ذؤو القرابات

### 

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ اللَّهَ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَىٰ إِلَيْكِ مِن رُّيِّكَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَيُوكِّلُ عَلَكُ للَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُل مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَاجَعَلَ أَزُو جَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُورُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ فَوَلُكُم بِأَفُوٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهَدِي ٱلسَّكِيلَ إِنَّ ٱدْعُوهُمْ لِلَّابَ إِيهِمُ هُوَأُقُسُطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَا أَخُطَأْتُهُ بِهِ ۗ وَلَكِكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴿ إِنَّ ٱلنَّبَيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّهَا أُمَّهَا مُوا وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَغْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتَىٰبِٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ أَإِلَىٓ أَوْلِيآ إِكْمُ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰ لِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُهُ رًا ١١٠

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّئَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْزَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظَ الَّا الَّهِ اللَّهُ لِّيَسَّتَكَا الصَّندِقِينَ عَنصِدِقهم وَأَعَدَ لِلْكَيْفرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللِّي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لُّمْ تَرُوهَا أُوكَا وَكُانَالُلَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِنَّ إِذْ جَآَّءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِٱلظُّنُونَاۚ ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتَٰكِيٓ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّمَّاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّاغُرُورًا ﴿ إِنَّ ۚ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا الْإِنَّا وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَاثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَاوَمَاتَلَتَثُواٰبِهَآ إِلَّايَسِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْكَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُّ وَكَانَ عَهَٰذُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

- ع ميناها فليطأ عهداً وينا
- زاغت الأبصار مالك عن مشها خيرة ونغشة
  - الخاجر
- الهايات المغلابيم
- الثلقي المؤمنون
   الخشروا بشدة
   الجمنار
  - زُلُولُوا اضطرَبُوا
  - غُزُوراً ناطاناً . أو
  - باطلا . مثاعاً
  - يشرب
     أرض المدينة
- لانقام لكم لاينكن
- إِقَامَتُكُمْ هَاهُنَا ■غُوْرَة
- قاميةً يُخشى عليها الغذؤ
  - فراوا
- هزياً من الفتال
  - أقطارها
- لؤاجيها وخوابيها
  - البقة
  - إفال المسلمين
  - ما تلكنوا بها ما أغروها

ا يفصلكم من الله ينتفكم من قدره ا الشغارقين منا

النغزقين منكم
 انتظيل منكم
 عن الرسول ﷺ

- E3-

ملم إليا
 أقبلوا أو إليا
 أناستكم إليا
 أقبلن

اغزب • أنيخة عليكة

بخلاد مَلَيكُم بما يَتَفَعَّكُمُ

يُعنى عَلَيْهِ
 تُعينة الغنية
 والمنكزات

• سَلَقُوکُمُ آذَوْکُم وزنوکُم

ورمو سم • بألسنة جداد درية فاطعة

أغيط الله
 أغيط الله

كالخديد

بادون في الأعراب
 كالوا منتقم
 ف المادية

و أمنوة مُلدَوة

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَزْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْ لِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَليلًا ﴿ إِنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمُ سُوِّءًا أَوْأَرَادَبِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيَّاوَلَانَصِيرًا الَّإِنَّا ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنْ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوَّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰعَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْكَ انُوا فِيكُمُ مَّاقَ نَكُو ٓ أَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَوَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَٰذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَاوَتَسْلِيمًا ١

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ لِهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ , وَمِنْهُم مِّن يَننَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ إِلَّهُ إِنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدِقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَنفِقِينَ إِن شَاءً أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَا لُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوِّمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُ مِينً أَهْلِٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَّ تُكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١١٠ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينُوهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَّكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُو بِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَذِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَٱسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ﴿ فَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ الْآَثِ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفُحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَكِعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ

الفنى لغبة وَأَمْنَ لَفَرَةً . لُوْ مَانَ شهيداً عادة . 10

 ظاهرولهم غاؤلوا الأشرات

• ضاميهم خطونهم

الرغب
 الخزف
 المديد

• أنتنكن أنبنكن شنا الشكن شنا الشّلاق

أسترخكن
 أطلقكن

• بفاجئة بنفسة كبرة



■ يقتل منكل أبطغ والخضاغ Su « فلا تخطيف بالقول لا لِلنَّ الفول 维护分别; 353= بيوتكن الرش للرنكي 34 7 YE لا تبدين الوابعة الواحب سترها • الرجس الثالب لر الأثر - المكنة عذى البرة

﴾ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلْلِحًا نُّوَّ تِهَا ٱجْرَهَا مَرَّبَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الَّإِيُّ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْثُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَحَفَّضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مِرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ إِنَّ ا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْ تَطْهِيرًا إِنَّ وَأَذْكُرُبَ مَايُتًا لَيْ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ أَنَّا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَيْنِئَتِ وَٱلصَّيْدِقِينَ وَٱلصَّيْدِقَتِ وَٱلصَّيْدِينَ <u>وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ</u> وَٱلْمُتَصَدِّقَنْتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَنْفِطِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنْفِظَنْتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرُتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَآَيُ

الجزؤ
 الاغيار

• وَطُراً خَاخِتُهُ اللَّهِشَةُ

• خزغ ميل . از إنتر

أذعيانهم
 ن ينزمم

خلوًا مِنْ فَتِلْ
 مُختوًا مِن
 فيلك

 قدراً تقدراً تراداً الآن او الحداء تلحماً

خيأ
 مُخابِأَ فَلَى
 الأقنال

نگزة
 وأصياذ
 ن طرنی
 اشهار

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا الآيَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَبَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَون زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَايَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أزُّوْجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوَّا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا الْإِنَّ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ السُّنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنِهُ, وَلَا يَخْشَوْنِ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَهَرَ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ ثَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتَ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكْرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَاكِثِيرًا اللَّهُ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُةً وَأُصِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ إِكُنُّهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (إِنَّ

ه أنجوزهن المهوزهن الماة الله عليك زخعه إليك ابن الغيسة ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيرًا ﴿ فِي وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّا وَبَشِّرَٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَٱللَّهِ فَضَّالًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ۚ وَلَانُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَ وَدَعْ أَذَ<sup>ن</sup>هُمْ وَتَوَكَّلْعَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُمْ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّو فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ﴿ إِنَّ يَكَ جَكَ ٱلَّذِ**يِّ** ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ ﴿ وَمَامَلَ ءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّ خَلْنِكَ ٱلْتِي هَاجِرْنَ مَعَكَ وَأَ ا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادُٱلنَّبِيُّ أَن يَسَتَنَبَ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلَمْنَ جهتم ومام حرج وكار.



الرغر مثك = أنؤوي إليك العشر إليك ■ الفغيث 11/2 ■ عزلت 3.7521 = دلك أدّني • نفر أغينهن 34 • زنیا خبيطأ وشطات ● غير ٽاڪرين Slog المتطريق Samuel . واستواءه • فالقطروا فقرنوا ولالكرا 🔳 مقالها 1416 يتشغ بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنُعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْلَكَ ذَلِكَ أَدْ فَيَ أَن تَقَرَّ أَعْيُ نُهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَيِّنَ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهِ لَلْا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَرْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَكَنَكُلُّ شَيْءٍ رَّقِيبًا النَّهُ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَكُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَاسَأَ لَّتُمُوهُنَّ مَتَنْعًا فَسْتَكُوهُ ﴿ مَنْ مَا الْمُعَافِدَ مُن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَحُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُواۤ أَزُواۤ جَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ إِن تُبُدُوا شَيْعًا أَوْ تُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ كَانِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللّه

فعالا شنعال أوكدبأ فظيعأ • يُلنِينَ عَلَيْهِنَّ 30 to 16 ويستأل المليين و خلاسهن مَا يَشْعِرُ فِي مِهِ 474.35 ■ الرجفون الشنيفون للأشبار الكلائة • لنغرينك بهية 35.13 44.6 و تلفره واجتوا وأفرتحوا



لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَكُنُّهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَا كَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَـٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا لَأَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهينًا ﴿ فَالَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِعَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُّيِينًا ﴿ إِنَّا الْمِنَّا الْمِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِإَزْ وَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنْ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ﴿ لَإِن لَّمْ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بهمّ ثُمَّ لَا يُجِكَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قِلِيلًا لَّإِنَّ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيَّنَمَا ثُقِفُواْ أَخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْيِسِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (أَنَّ

حفظنی
 بنتین
 فولاً مدیدا
 او مبدئا
 الانانة
 الانانة
 بنل والرائو
 فائین
 انتخن
 افغان منها
 بغن من
 بغن من

يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ١ ﴿ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانَصِيرًا ( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا ٓ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرّاءَنَا فَأَضَلُّونَاٱلسَّبِيلَا ﴿ إِنَّ كَبَّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمَّ لَعَنَّاكِبِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَكُا لَا يُكَا يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّفَازَفُوزًاعَظِيمًا الآيُ إِنَّاعَرَضْمَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَكَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنُورًا رَّحِيـمًا ﴿ اللَّهُ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ يَعْلَمُ مَايَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعَرُجُ فِهَأُوهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ يَكُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَٰ لِكَ وَلَآ أَكۡبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ إِلَّا لِيَجۡزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمْلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَيْهَاكَ لَكُمْ مَّغْفِرَةٌ وُرِزْقً

W; كَرِيمٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِيٓءَايَنِيَنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهَكَ

لَمُتُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ

ٱلَّذِيَّ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقُّ وَيَهْدِيٍّ إِلَى صِرَطٍ

ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل

ئُكُمُّ إِذَا مُزَّفْتُ مُكُلِّمُ مَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ﴿ إِنَّ

ما تذخل

وما يعرج

• لا يَعْزُ بُ عُلَّه لا يعب ولا يخفي عليه

■ منتقال ذرَّة منداز أستر

والمفاجزين طائين أنهم بفولوللا

فطعلم وصرانه

ٱفْتَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِ ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَالَمْ يَرَوْ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَخَسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُوْنُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًامِّنَ ٱلسَّمَآءَۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ ﴿ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَلَا يَنْجِبَالُأَوِّيِي مَعَهُ, وَٱلطَّيْرِّ وَٱلنَّالَهُٱلْحَدِيدَ ﴿ إِنَّ أَنِٱعْمَلُ سَنِعَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ (إِنَّ وَلِسُلَتِمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌّ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌّ وَأَسَلْنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَيِّهِ ۗ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَانُذِ فَ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِير يَعْمَلُونَ لَهُ,مَايَشَآءُ مِن مُّحَيْرِيبَ وَتَمَيْثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُكُ ورِرَّاسِيَنتِ ٱعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدَ شُكُرّاً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ إِنَّا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّادَآتِهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ,فَلَمَّا خَرَّبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ المَّ

ه په چهدایه جود • تخبف یم

لنيت بهنم • كشفاء بطعا

قيب: راجع إلى
 رية مطبع

• آۋىي نعة رخبي سه اشتىخ اشتىخ

- A 31-

سابغات: دُرُوعاً
 واسعة كاملة

فَلْزُ فِي السَّرْدِ
 أخكم صفات
 في نسج الدروع

غُدُوْها شهر
 خزاها باللداو
 مسرؤ شهر

رَوْاخُهَا شَهْرُ
 خَرْبُهَا بالعشى
 كذلك

عَيْنَ الْقَطْرِ: مُغَدِنَ؟
 التُحاسِ الذائب

يوغ منهم
 يمل ويقدل
 منهم عن طاعت

■ محاریب

قصوراً أومساجد • تماثيل

متزر تخشنه

 چفان فصاع کمار

■ كالجواب

كالجياض العظام -قاء : وو

■قدور زاميات تابنات عل الموافد

• فالمنة الأرض الأرث التي تأكّل الحشب

تأكل مشائة
 تأرخ عشاة

■ لِمُشَارِ حَى مَارَتَ بَائِينَ

ا جَسُانِ يُسْفانانِ

سَيْل الغرم
 سَيْل الفطر
 الشديد. أو الشَّقة

• اُکُل عَمْطِ نَمْ حَامِضَ أَو مُرُّا • آتَان

مترب من المرّفاء • سلو

نوع من الشجر لا يتفع به

■قذرنا فيها السير جعلناه على مراجل متقارنة

 فجعلنا فمن أخاديث أحاراً تتلقى بها، وتتنشئ منها

• مَرَّ فَحَامَمُ مُرِّ فَعَامَمُ فِي البلادِ

> مثقال ذرة مثمدارها من تفع أوضئرً

•طهير تعني على الخلق والثليير لَقَدُكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً يُجَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالُّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَٱشْكُرُواْلُهُ بِلَّدَةٌ طِيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ الْإِنَّا فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلَّنَّهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى ۚ أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىءٍ مِّن سِدْرِ قَلِهِ لِ اللهُ خَزِيْنَهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهَلَ نُجَزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللَّهُ وَجَعَلْنَابِيَنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَعَنَافِيهَاقُرُيُ ظَلِهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرَسِيرُوا فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ فَقَالُواْرَبَّنَابِنِعِدبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤ الْنَفُسَهُمۡ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ مُكُلُّهُمَ مُكُلُّهُمَ وَأَقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لَهُ,عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنْهَافِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظُ إِنَّ قُلِ الْأَعُواٰ الَّذِينَ زَعَمَّتُم مِن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِ مَامِن شِرُكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ أَيْ

• فرع من فلوبهم أريل عنها 自建 والموأل = أنجر شا 23 = يَفْنَحُ يُتِنَا ويمكز يبنا اللغاخ القاضى والغاكم 1015 Silve ■ مؤقرفون البوسول

1 × 2 ×

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَىٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَهُۥحَقَّ إِذَافُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰهُدَّى أَوْفِي ضَلَالِمُّبِينِ إِنَّ أَقُل لَا تُسْتَلُونِ عَمَّآ أَجْرَمْنَ اوَلِانْسُتَكُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ثَا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْأُرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَفَّتُم بِهِ شُرَكَآءً كَالَّا بَلْهُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْآُنَا وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قُل لَّكُرُمِّيعَادُيُو مِلْاتَسْتَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسْتَقْدِمُونَ بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهُ وَلَوْ تَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِمُونِ مَوْقُو فُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّامُوْ مِنِينَ إِنَّا

■ مَكُرُ الليل مكركم بنافيه و اندادا yes Yes العندها وأنتأروا التدانة أأغفوا التدم أو اظهروه الأغلال » 3.0 وخترفها متحموها وأكالزها ويللن ينسبنه عل من يشاه ٠ زالمي القريبا • الغرفات المازل الرفيعة ق الجنة ٠ معاجزين طالين أتهم يغولوانا مخطرون لخصر أأو 金山か

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنَ ٱلْهُدُيْ يَعْدَ إِذْ جَاءَكُرُ بَلْكُنتُ مِ مُجْرِمِينَ ﴿ آَثِهَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِإِذۡ تَأْمُرُونَنَآ أَنَٰنَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَندَادُأُ وَأَسَرُّ وِا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالُغَلَاكُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلَيُجُ زَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْفُرُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكُثُرُأُمُولَا وَأُولَادَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ المَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُوالُّكُمْ وَلَآ أَوْلَكُمْ وَلَآ أَوْلَكُمْ مِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيِّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيِّكَ لَمُمْ جَزَّآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ الَّابُّ وَٱلَّذِينَ يَسَّعَوَّنَ فِي ءَايَنْتِنَامُعَنِجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ آَيُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَقْدِرُلَهُ, وَمَا أَنفَقَتُم مِّنشَىءِ فَهُوَيُخُلِفُ أَمْ وَهُوَ خَكْيُرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ الَّهُ الْفَقَتُم مِّن النَّ

إفك
 كنت

 کان نگیر (تکاری علیم

> • جنة خنون

ه يقذف باخل لُلني به عل الناطل

وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِبِكَةِ أَهَـُولُلاَّءِ إِيَّاكُرْكَانُوا يَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا سُبْحَنَّكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم جِمٍ مُّؤْمِنُونَ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلَّتِيكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَانُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَنْتَنَابَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُوْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰنَدَآ إِلَّا ٓ إِفَّكُ مُّفْتَرَيَّ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَ انْيَنْهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهَأَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ إِنَّ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيٌّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ الْفَ اللهِ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُكَرُدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴿ إِنَّ قُلْ مَاسَأُ لَتُكُمُّ مِّنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ



ی تعذیم الراد نعلیا إمانات وموظع الحكة إمرانات
 أحادات وموظع الحكة إمرانات



كُلِّشَىءِ شَهِيدٌ الْإِنَّا قُلَ إِنَّ رَبِّي يَقَّذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّ

تحاقوا عند البعث ه فلا فزت 45 44 من العذاب • الفاؤش عاؤل الإيمان 430, ■ يقذفون بالغيب يرخمون بالظاوي • بأشاعهم بأمثالهم من الكفار المريب موقع في

> • فاطر نندع

الزيبة والفلق

• مَا يَفْتِعِ اللهُ \* مَا يُرسِلِ اللهُ \*

قائن الأفكون
 فكب
 لفترأود من
 لوجيده

قُلْ جَآءَ ٱلْعَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْفَ قُلْ إِن ضَلَاتُ فَإِمَا يُعِيدُ الْفَ قُلْ الْفَرْعِ الْمَالَةِ عَلَى الْفَرْعِ الْمَا الْمَالُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ الْمَا الْمَالَّةِ الْمَالُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَالْمِلَافَوْتَ وَأُخِذُوا مِن سَمِيعٌ قَرِيبٍ الْفَ وَقَالُواْ ءَامَنَا إِهِ عَواْ فَلَافَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانِ بَعِيدٍ الْفَ وَقَالُواْ ءَامَنَا إِهِ عَواْ فَلَافَوْتَ وَأَخْرُوا مِن مَكَانِ بَعِيدٍ الْفَ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَدْ فَوْنَ كَمَا فَعْ مِن قَبْلُ وَيَقَدْ فَوْنَ كَانُوا فِي شَكَانٍ بَعِيدٍ الْفَقَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَكَانُوا فِي شَكِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ الْفَقَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعُلُ اللّهَ مَا كُمَا فَا فِي شَكِ مُرْمِي إِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا كُوا فِي شَكِ مُرْمِي إِنْ اللّهُ مَا كُمَا فَا فِي شَكِ مُرْمِي إِنْ اللّهُ مَا كُمَا فَا فِي شَكِ مُرْمِي إِنْ اللّهُ مَا كُمَا فَعُلِي اللّهُ مَا كُمَا فَا فِي شَكِ مُرْمِي إِنْ اللّهُ مَا كُمَا فَا فِي شَكِ مُرْمِي إِنْ الْمُعَلِي مُن مَن عَمَا فَا فَالْمُ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا مَن مَا كُمُ وَالْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

بِسَسِلَهُ الْخَرِلَةِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَتِ كَةِ رُسُلا أَوْلِيَ الْمَكَتِ كَةِ رُسُلا أَوْلِيَ الْمَكَتِ كَةِ رُسُلا أَوْلِيَ الْمَنْ وَرُبِعَ بَرِيدُ فِي الْمَلَقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ الْمَكَتِ مَعْ وَقَلِيمٌ لَيْ اللّهُ عَلَى كُلِّ اللّهُ عَلَى كُلِّ اللّهُ عِلَى كُلّ اللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ی شنیع اثراء ششا

إخفاد ومواقع العَنَّة بمرهان)
 الغام ، وما؟ بأهد

مد ۲ هنرقان ازومنا ۵ مد۲ او یاو ۲ هنوازا
 مد مسرئانسان

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِّنِ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُ<mark>مُو</mark>رُ الْ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّ لَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّ نَيكا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَ*رُودُ الْإِنَّ* إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰنَ لَكُرْعَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزَّ بَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أُصِّحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴿ أَيُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ لِإِنَّا أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ, سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَ مَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نُذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقِّنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيَتِ فَأَحْيَيْنَابِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ مَنَكَانَ يُرِيدُٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا أَ إِلَيْهِ يَصْعَدُٱلْكَلِمُٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُٱلصَّىٰلِحُ يَرْفَعُهُ أَلْوَينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُ وَلَيِّكَ هُوَيَوُرُ الَيُ ۗ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ ٱزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُمِن مُّعَمَّر

• فلا تَقْرُلْكُمْ فلا تخذفنك = الغرور الما يتلاغ من شيطان وغيره فلا تذخت فلشك علا تهلك المسكك = حسرات فذامات المتديدة • فنير سخاياً 沙湖 ولهجه - الثقور يَعْتُ اللَّوالَ من القبور المراة المترف والننعة Sandy. وينطل و منتر طويل القشر

وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ لَإِنَّ اللَّهِ

قراث
 شبية المُشَونة
 سابغ حزائة
 سنهل المدارة
 أجاخ
 شدية الشوخة

والمتزازة • متواجز خواري بربح. واجذة

> و بولج بُدُجل و **قطبير** م و أنك

هو البشرة الزيمة على الثواة

■ لافرز زاوزة لانخبل تشن آننة

> • نفقلة سن أقلقها الكتوب

 جملها ذُلُونِهَا أَثنى أَلْفَلْهَا

 فتۇئى ئىللىم بىز أىگلىم والىنغاسى وَمَايَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَٰنِذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ,وَهَٰنَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْحُكُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَ ۚ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنُغُواْ مِن فَضِّلِهِ. وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ إِنَّ يُولِجُ الَّيْكِ فِي النَّهَالِكُونَ النَّهَارِ وَنُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيُل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لُّ يَجُري لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُوبَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُواْ دُعَاءَكُرُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ إِلَّا إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ إِنَّا وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنْ بِإِ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَئَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَانُنذِرُٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَ تَزَّكُ لِنَفْسِهِ . وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ

• الْحَرُورُ شِلْدُ الْمَرْ أو السُنُومُ

• بالأزار بالكتب الدرالة

 کان نکیر (انگاری طلّهم باشدیر

 نجدة طرائل تخطفه الإلوان

> ه هرايت التنامية ال المشراد الالتراد

> • لڻ ڪور لڻ نځنند والمنند

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لُمَنْتُ وَلَا ٱلظُّلُمَنْتُ وَلَا ٱلنُّورُ ا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخُرُورُ ١٩ وَهَا يَسْتَوَى ٱلْأَخْيَآ وُولَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِمَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَانَذِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّيْرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُندِر (إِنَّ أُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ (إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِثْمَرَاتِ ثُخْنِكُفًا ٱلْوَانُهُا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِبِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِكُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ إِنَّ } وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ كُذُلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةِ ۗ أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جِحَورَةُ لَن تَكُورَ ١٠٠ لِيُ لِيُوفِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورٌ شَكُورٌ اللَّهِ بنفه مقتصد
 نغبال بي
 المعزن
 المعزن
 تأر الشيائز
 ويغثم
 دار النفائذ
 دار النفاؤن
 دا

وَٱلَّذِي ٓ أُوْحَيْناً إِلَيْكَ مِنَٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِمَا بَنْنَ يَدَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بُصِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ نَامِنَ عِبَادِ نَآفَمِنْ هُمْ مِظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُو مِنْهُمُ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ جَنَّنْتُ عَدِّنِ يَدُّخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فهَامِنَ أَسَاوِرَمِن ذَهَب وَلُؤَلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فَهَاحَرِيرٌ إِيَّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ النُّهُ ٱلَّذِي أَكَانَا وَارَأَلُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ إِنَّ وَإِنَّا وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُم مِّنّ عَذَابِهَا كَذَٰ لِكَ بَحِّزِي كُلِّ كَ فُورِ الْآُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَانَعُ مَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعُ مَلْ أُوَلَمْ نُعُمِّرِكُمُ مَّايَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ٰ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٠٠٠)

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتْهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَن كَفَرَفِعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَا ىَزِيدُٱلْكَيْفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّامَقَنَا وَلَايَزِيدُٱلْكَيْفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَهُ يُتُمْ شُرِّكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمَّ ءَاتَيْنَهُمْ كِئْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلِّ إِن يَعِدُٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا ﴿ إِنَّا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالُتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَّ أَحَدِمِّنُ بَعَدِهِ ۗ إِنَّهُۥكَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَفْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَ بِهِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ١٠ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالُسِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ وَ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ مَنْظُرُونِ إِلَّا سُنَّتَ ٱڵٲؙۅؙۜٙڸۣڹؘۜڣؘڶڹؾؘؚڂۮڸۺؙڹٞؾؚٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗۅُلَنؾؘؚۮڸۺؗنَّتِٱللَّهِ تَحَويلًا المُنِيُّ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَكَانُو ٓ اٰ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَكُ اللَّهُ

- خارات ئىنىللىن
- مَفَّا أَدَدُ الْبُدرِ
- والغضب والاحتار
- ه حساراً
- غلاكاً وتحسّراناً • أزائه



- = لهم شرّك
- عبر كنا مع الله
- قروراً
   ناطلاً أو حداماً
- خَهْدُ أَيْمَالِهِمْ أَمْنَاطُهُا وَأَوْ كَذَهَا
  - نغوراً
- الناغدا من الخلق
  - لايمل لايمط
  - الولايترال
  - ينظرون
     ينظرون

وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَأْبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمِّيً فَإِذَاجَآءَأَجَلُهُمْ فَابِتَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ مِصِيرًا ﴿ إِنَّا

## سِيُورَة نيبرُ ال

\_لِللَّهِ ٱلرَّحْيِرَ الرَّحِيدِ

يسَ ﴿ إِنَّا وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ يَا عَلَىٰ

صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ مَا نَزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ لِلْنَذِرَقَوْمَامًا ٓ

ٱُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلِفِلُونَ ﴿ إِنَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوِّلُ عَلَىٓ أَكُثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى

ٱلْأَذْفَانِ فَهُم مُّفَّمَحُونَ ﴿ ۚ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّا

وَمِنْ خَلْفِهِ مُرسَدًّا فَأَغْشَيْنَ لَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَسَوَآ مُ

عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَانُنذِرُ

مَنِٱتُّبُعَٱلذِّكَرُوَخَشِيَٱلرَّحْنَنِياًلْغَيْبٌ فَيَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ

وَأُجِّرِكَرِيمِ ﴿ إِنَّا اَغَنَّ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَنَكَتُبُ

مَاقَدَّمُواْ وَءَاثُـرَهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرَمُّ بِينِ ﴿ إِنِّ الْمُ

- حلى الفؤل الث ووحب
- YYA! = فيردأ غشيتة
- ا منتخون زافلو الرؤوس غائم الأبعثار
  - حاجزا ومانعا
- فأغشيناهم فالبشا أيصارف 1734
- = آثارهم ما سئوة بن خسن أؤستى
- و أخصياة الشاذ وخطاذ
- 🛎 إنبام منيين أصل عطيم (اللوح المفوية)

وَأَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أُصْحَابُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَاٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنَّهُا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرَسَلُونَ ﴿ إِنَّا قَالُواْ مَا أَنتُهُ إِلَابَشَرُّ مِثْلُنَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ الْأِبُّ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُوْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ اللَّهِ لَكُونَ اللَّهُ الْمُبِيثُ قَالُوٓٳ۫ٳنَّاتَطَيَّرْنَابِكُمُ لَإِن لَّرْتَنتَهُواْلنَّرْجُمَنَّكُوْ وَلِيَمَسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ شَيُّ قَالُوا طَنَ رَكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَتُم بَلَأَنتُمْ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ اللَّهِ وَجَآءَ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ ٱتَّبِعُواْ مَن لَايسَّتَكُكُو أَجْرَاوَهُم مُّهْتَدُونَ (أَنَّ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنِّيًّا ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ - الله حَدَّ إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَيِّنِ عَفِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَّفِيضَكُولَ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ إِنِّ الْإِنَّ إِنِّ الْأَنَّ إِلَّا الْمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسَّمَعُونِ إِنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ إِمَاغَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

- المغززة بمالث غفرتالمنا وشدةنالما به
  - عطرتا بخم
     ندایشایک
- طائز تحقم منحقم شؤرتحم
   شعاجت نشار
- ه پښتنې ايمرغ و منځ
  - يسرع ټ. ٠ ■ قطرني
- أبدعنى • لا لفن علي الاندفع على



- ميخة واجدة منوناً مُهْلكاً من السماء
- تحاجلون منكون كإ العلماة الدائر
- ∎يا خسئزة يا زيداً أويا تتأمأ
  - كُمْ أَمْلَكُنا
     كُمْ أَمْلَكُنا
    - ■اللفرود الأنه
    - مُخطَرُونَ لخطِرُ فَقَ
- للجستاب والخزاه
- فجُرْنا فِيهَا
   شَلْنَا فِي الأَرْضِ
- على الأزواخ
   الأمشاف والأنواغ
  - •ننلغ ت :
- كَالْمُرْجُونِ الْقديم كفودِ عذى الثخلة الغيني
  - نشخود نسيرون

﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمِنْ بَعْدِهِ عِنْ جُندِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ الله يَنحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّ الْمُوْرِولًا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبَّلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَايَرْجِعُونَ اللَّهُ وَإِن كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الْ الله الله الله المُ اللُّونُ المَيْدَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبُّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ الْآَثُ الْمَجَالُونَ الْآِثُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نُجِيل وَأَعْنَابِ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ إِلَيَّ الْكَأْكُ لُواْمِن ثُمَرهِ. وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشَكُرُونَ الْآيُ اسُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا تُنَّبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ أَنفُسهمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَدُّ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ إِنَّا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَ ۖ أَلَّا مُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (إِنَّ وَٱلْقَمَرَقَدَّ زُنَّهُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَأَلْعُرِّجُونِ ٱلْقَدِيعِ لِآثِيًّا لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ۚ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّوَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ ﴿ إِنَّا

- الملخود
   التناوه
- فلا متربخ لهم قلا شيث لهم من فلزي
  - نجشئون نخسئون نائلن
  - الأخداث النُبُور
- پنسلون اینم غوذ بی انگروج
- المروح المحطرون المحارة المحاب والجزاء

وَءَايَةً لَمُّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (إِنَّ وَخَلَقْنَا لَمُمُ مِّن مِّثْلِهِ عَمَايَزُكُبُونَ ﴿ إِنَّ كُولِن نَّشَأَنُغُرِفُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمُ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّاوَمَتَكَعًا إِلَى حِينِ ١ قِيلَ لَمُهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُو لَعَلَّكُوْ نُرُّحَمُونَ ﴿ فَإِلَّا وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْءَايَةٍ مِّنْءَايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواً أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ۻؘڵ؇ؠؙٞۑڹۣ (﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ المُنا مَايَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ إِنَّ فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّحَدُ اللَّهُ اللّ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنَّ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (إِنَّ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْـ زَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا

1111 1111 1111







🦫 مدا ۱۰ حمرفات لزومنا 👙 مداه او تانو ۲ جمواز آ 🌬 در واجب ۲ او در موفات 🐞 مدا حسرفانستان

تعيم تأليبهم عما ميواة • فاكفون عندن د أو فرخون

الستور فتنزيته الفاغرة

> ه مَا يَدُعُونَ ما يَطْلُبُولَهُ . أو يتناثو للأ

• اختاروا لتبزوا والفرفوا عن المؤمنين

• أغهد إلكم أوميكو . أو Sis

The !

و احتارها أذخذها ال

فالشوا غرها

• فاستيقوا الضراط الملزوة

> و غلی مکانتها في الكتهم

> > • تغشره البلل غشرة

• للكُنة ل الخلق

زدالل أزقل الكثر

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُونَ ﴿ فَيْ أَهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ لَيْ الْمُهُمْ فِيهَا فَكَحَهَةً وَلَهُمُ مَّايَدَّعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَّ وَلَا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿ إِنَّ وَامْتَنْزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِّ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُوْعَدُوُّهُ مِّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ وَلَقَدْأَضَلَمِنكُوجِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَاهِ عَلَاهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله الله الله الله ومَاكُنتُ مُرَّكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْيَوْمَ نَغْتِ مُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ لَيْنَ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰمَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنُبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ الله المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّا

س دللناها مُسَرِّنًا مَا مَشَلَّةً 13122 أغزان زعينة

■ مُخطرُ ون الشيئزان معهم في الثار

-مبالغ والخصوم بالتامل

> = جي ربيم تالية أشد البلى

• مَلَكُوثَ عُرُ النَّكَ اللَّهُ اللَّهُ



## 

وَالصَّنَفُنتِ صَفًّا ﴿ إِنَّ الزَّبِحِرَتِ زَخْرًا ﴿ إِنَّ فَالنَّالِينَتِ ذِكْرًا ﴿ إِنَّ النَّالِينَتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَ كُوْ لَوَحِدُ لَأَنِّ أَرَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ (إِنَّا إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِ (إِنَّ) وَحِفظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ (إِنَّ لَايسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنكُلِّ جَانِبٍ ﴿ أَن مُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبِعَهُ مِنْهَابُ ثَافِبٌ ﴿ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أُم مِّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّن طِينِ لَّازِبِ ﴿ إِنَّ كُلُّ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ لِإِنَّا وَإِذَاذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ لِآلًا وَإِذَا رَأُواْءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ إِنَّ وَقَالُوٓ إِنْ هَنَدَآ إِلَّاسِحْرُمُّبِينُ لِإِنَّ آءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّانُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ إِنَّا إِنَّا أَوَءَابَآ قُنَا ٱلْأَوَّلُونَ إِنَّا قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ دَحِرُونَ الْإِنَّ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ الْإِنَّ وَقَالُوا يَوَيْلَنَاهَاذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ ثُكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿ أَحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ إِمِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ثَنَّ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ فَيْكَا

الجماعات تعنفا أغسها للعبادة

■ فالزّ اجزات: عن ارتكاب المعاصي

■فالثالث ذكراً أيات الله وكلية المرالة

■ شيطان مارد: مريد خارج عن الطاعة

■ يُقلفون برجيون

■ ذُخُوراً: إنفاداً وطُرُداً

■عذات واصت 2715

وحنطف الخنطقة اختلسها يسرغة ي خفلو

وخهات

مَا يُرِي كَالْكُوكِ متقضأ من السماء = ناقب

منسىة الوشخرق - 11

منترق بغضة ينغض

= ينخترون يهزاود بتعليك

= پسسنجرون تاللون في شغريها

€ داخرون

منافرون أذلاء وزخزة واحدة

منبخة واحدة وتفخة النفت و



ع يُوفِهِ الدِّين الرَّمُ الحراء

• أَزُوْ اجْهُمْ: أَسَاعَهُمْ

لفوهم: احسوهم

مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ (١٠٠٤) بَلْهُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (١٠٠٠) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاء لُونَ ﴿ إِنَّ هُوا لُو ٓ إِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّا قَالُواٰ بَلَلِّمْ تَكُونُواٰ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَكُنَّ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ (إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَيِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ الْأِيَّ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَنُونِنَ ﴿ ثِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الآيُّ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ الْآَيُّ إِنَّهُمْ كَانُوَّ أَإِذَا فِيلَ لَمُمُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ (أَنَّ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِيَّ بِمُنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (لِيُّ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ﴿ إِنَّ ۚ وَمَا يَجَزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ النَّهُ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِنَّ أُولَتِكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهُ اللَّهِ المُخْلَصِينَ إِنَّ أُولَتِكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهُ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ إِنَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ إِنَّ عَلَى سُرُرِيًّ مُلَقَابِلِينَ الله يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ (فَيُّ ابَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّرِبِينَ الإِنَّ لَافِيهَاغَوَٰلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الْإِنَّ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُ مَّ كَنُونُ الْكَا فَأَنَّهُمَ كَنُونُ الْإِنَّا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَي قَالَ قَالِهُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ فَا لَهُ عَالَ مَا مُ اللَّهُ اللّ

■ عن اليبين مِنْ جهة اغيْر

طاغین
 مُصِرِّینَ علی

الطُنْهَادِ

فأغونها كم
 فذغوناكم إلى الذي

عليقون هويين معن ■ المُقلَّصين

المثقلبين الأعيار

• بگاس دهند اد فاد -

بختر او بقدم جه عنز

■ مِنْ مَعِين

مِنْ شَنْرَابِ تَابِعِ من العُمُونِ

= **غ**ۆل

حترة ما

= يَتَزَفُونَ

يَسْكُرُونَ فللغَبُ غُفُولُهُمُ

قاصرات الطرف
 الإنظران لغبر
 أزواحهن

• مِنَ نَفُلُ فَنْتُرِدِ

جسَالهَا • نَيْضُ مَكُلُودٌ

ا بیض محبود معبود مستور لغبيئون
 تغنزلون
 والخائبون

سنواء الجميم
 وسنطقا

• فتربين كَهْنكُس

الشخطرين
 الثناب طلك

 ختر نؤلا خرلا . او حيافا زنگرخا

فَتَلَّةُ لِلطَّالِمِينَ
 بخنة وعذاباً
 لؤثر

ا طَلْعُهَا فَتَرُخَا الحَارِجُ

 لفؤياً خلطاً ويزاجاً

 مِنْ خيسور تاو بالغ غاية الحرارة

لفرغون تزمخوذوليحثون علىالإسراع على أتارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ إِنَّ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (أُنَّ قَالَ تَأَلَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ أَنَّ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلأُولَىٰ وَمَانَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فِي إِنَّ هَٰذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ هَا ذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ لِمِثْلِهَٰذَافَلْيَعْمَلِٱلْعَنِمِلُونَ لِإِنَّ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّرِمِ الْأِنَّ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ الْأَبُّ إِنَّهَا إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ كَا لَكُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ الْ إِنَّ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ أَيُّ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ اللَّهِ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِمِ اللَّهِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَاءَ هُرْضَآ لِينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّ الْ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأُوَّلِينَ الَّذِيُّ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ ثُنُّ الْفُلْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ثُبُّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم إِلَّاعِبَادَاًللَّهِٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْنَادَ مِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ فَا اللَّهِ وَنَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّا

وَجَعَلْنَاذُرٌ يَّتَهُۥ هُرُالْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَرَّكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْإِنَّ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ خَبْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ خَبْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ مِن شِيعَنِهِ - لَإِبْرَهِ مِ ﴿ إِنْ الْحَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَاتَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ أَيِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّوا عَنْهُ مُنْبِينَ ﴿ فَكَ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَا لِمَا مَا فَا لَا عَالِهَا لِمَا فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ إِنَّ مَالَكُوزَ لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلُوٓ الْإِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَنَعَبُدُونَ مَالَنَحِتُونَ الْ إِنَّا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ الَّذِيُّ قَالُوا اَنْوُالُهُ بِبُنْيِنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ الْإِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِحَكَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ الْإِنَّ ۅؘقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْ دِينِ (إِنَّ كَارِجٌ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنِّ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ إِنَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ اللَّهُ عَكُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَتَأْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ



- ديمجيه کيامه اي آمـــــل اللمين
  - الأنكأ الخليا
  - فنظر
     تأثّل تأثّل
     الكاملين
  - إلى شقيم
     أم يذان
  - مقم القلب الكفرهم
  - فزاغ إلى
     ألهتهم
     ذا الداءة
- تال إلها عليَّة المعطّنة
- ≥طرباً باليمين بالقؤد
  - يَرْفُونَ يُسْرَعُونَ
- الله نعد الشعني درجة العنال

النشانا النشانا الأثروسالي الأثروسالي مترفة على خلو البلاة الميئ الاثمنار المناركة الماركة الماكالماع الماكالماع الماكالع الماكالع الماكة الماكالع الماكالع الماكالع الماكالع الماكالع المالك المالالماع المال المالك المالك المالك المالك المالك الماركة الماكالة الما فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَنَكَ يَنَكُ أَن يَتَإِبُرُهِ عِنْ ﴿ إِنَّ الْعَلَى ا صَدَّفَتَ ٱلرُّءُ مَيِّ إِنَّا كَذَلِكَ بَعَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَإِنَّ إِنَّ هَٰذَالْهُو ٱلْبَلَةُ أَالْمُبِينُ الَّذِنِ ۗ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الْإِنَّ وَتَرَّكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الَّذِيُّ كَذَاكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَيَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَيتًامِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ الْإِنَّا وَبَنرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَفَّ وَمِن ذُرِّيَتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينِ ثُنُ الْآَيْلُ وَلَقَدْمَنَ لَا اعْلَى مُوسَى وَهَنُرُونَ إِنَّا وَنَجَّيْنَهُمَاوَقَوْمَهُمَامِنَٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ الْإِنَّا وَنَصَرَّنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ الْإِنَّا وَءَائِيْنَاهُمَاٱلْكِئَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ إِنَّهُ ۗ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَلَكُمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـٰرُونَ الله إِنَّاكَذَٰلِكَ بَعُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُ مَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنَّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِلَيَّا سَادِينَ الْإِنّ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَانَنَّقُونَ لَإِنَّا الْلَاعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْحَنَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَابَا بِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ الْحَالِينَ

الحضرهم الزبانية للعلاب - إليامين اليامل أو اليامل وأتياجه

لشخطرون

· الفايرين الباقون في الغَلَّاب

• دَمُرُنا الأَخْرِينَ التلكائد

و نضيحين فاجلين في الطباح

■ أيق: هرب

المنشخون؛ النثار

• فشاهم

للفازغ مراقي الفللن

= المُذخفين اللغلويين بالفرغة

= فالتقنة الوث Sales.



• هَوْ مُلِيمٌ آت بما يلام عليه • فَتِلْنَاهُ بِالْعَرِّاءِ طرخناة بالأرض الفضاء

■ يقطين قيل: هو القُرْغُ اللعروف • افکهم

4.15 • أضطفى

الخناز

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآيُا سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الْآيُ إِنَّا كَذَلِكَ جَنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا لَوْطَا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ نَحَّيْنَنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِيِنَ الْآَلُا ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَإِنَّكُرُ لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِنَّ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللَّهِ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ اللَّهِ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَيْكَ لَلِبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ كَانُونَ اللَّهُ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيتُ ﴿ فَيْ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ الْأِنَّ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ الْإِنَّ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمُنَّا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبُكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّ أُمَّ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكِ عَهَ إِنْثَاوَهُمْ شَيْهِدُونَ إِنَّ أَلاّ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ إِنَّا وَلَكَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ آيُقًا أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ آيُقًا

ا سُلُطَانَ خجة والإخان • الجند النارتكة أوالشياطين 400 لمخضرون إذ الكفار المخضرون الثار ه بقالين بمضلين أحدا • مثال الجوم فالملها • الشافرة أنفستا ف مقام الميادة • المُنتِخُونَ الشاؤ غوة الله تعالى عن الستوء • بساحيهم بالمناتهم والمراذ يهم • زَبُ الغِزُةِ الكثية والقذراة

مَالَكُرْكَيْفَ تَحَكُّمُونَ إِنْ إِنَّا أَفَلَائَذَكُّرُونَ الْإِنْ الْمُثْكَالَمُ لَكُوْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ الْأُونَا فَأْتُواْ بِكِنْبِكُرُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ الْإِنْ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَيَبْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّا سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّا ۗ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَا أَنتُرْعَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ الْإِنَّ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ الْإِنَّ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الْإِنَّ وَإِنَّا لَنَحَنُ ٱلصَّآفُونَ الْإِنَّا وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ الله وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ اللَّهِ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الَّإِنَّ فَكَفَرُواْ بِلِّي فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْغَالِبُونَ إِينَا فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ إِنْهَا وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ الْإِنِّكَ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الَّإِنَّا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُٱلْمُنذَرِينَ الإِنَّا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الَّهِنَّا وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ اسْبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّايَصِهُونَ ﴿ إِنَّهُا وَسَلَنَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ لَا إِنَّ الَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَهُ اللَّهِ

مىرىدان تروما 🤚 مدة اويانو ١ جيوارة د او همريدان 😩 مدة مسرعاسيان 🔘 الداد ، ومالا بطالا

## 

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ إِنَّ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ إِنَّ كَرْأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِ (أَيُّ وَعِجُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرُّ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَنذَاسَحِرُّ كَذَّابُ إِنَّ ٱجَعَلَا لَا لِهَا فَإِلَاهَا وَحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ إِنَّ وَإِنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَنْذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُونَ مُوالدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ ال مَاسِمِعْنَابِهَنْدَافِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنَّ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْنِلَكُ ۚ إِنَّ اَءُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِنَا ٰبَلُهُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيُّ بَلِلَّمَّايَذُوقُواْعَذَابِ (﴿ أَمْ عِندَهُ رِّخَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ (أَنَّ أَمْ لَهُ م مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ آفَلْيَرْ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَكِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ إِنَّا كُذَّاتَ قَلْهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴿ إِنَّ الْأَوْنَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةِ أُوْلَيِكَ ٱلْأَحْزَابُ (إِنَّ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِنَّ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَا ٓءٍ إِلَّا صَيْحَةً وَكِعِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ (إِنَّ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبِّلُ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ نكُمْ عَنِ الخَقَ ■ **خِلَّاقِ** تُخَالَفَة شَ

ئىلىقىدىد ۋارىئولو

كُمْ أَهْلَكُما
 كتو أَهْلَكُما

• قرب المن

 الات جين مناص اليمن أؤلمتُ

اليس الوقت وقت فوام فوام

• غجاب نفيع بن المنخب

النالأ بثقة
 الزغرة من
 أزنن

■أنشوا سيروا عَلَى طريفتكم

= اخبلاقی کنت وافد از م

• الأثباب التعارج إل الشناء

• جُنَّةُ تَجْنَتُعُ عَبْيرُ

 قو الأوتاد الحدود أو الماني الفويلين

 أصحاب الأيكة اللغة الكتيف
 الأشجار

ا ما يَنظُرُ ما يُنظُ

■ صيحة واجدة

نشخة البقت • فواق

الوَّلْفِ قَلْمَرْ مَا بينَ الحَلِيشِ

• قطنًا لَعينا من العذاب

القُوَّةِ فِي الدِّينِ إِنْهُ أَوْابِ زخا غ ال الشرنغالي بالغشى والإشراق أبخر الشهار ووفت الشروق

وحددت ملكة قريناه بأسباب

• الحكمة الثوة • فشأر الخطاب

مًا به الفضل بين الخق والباطل

 تستورواالمخراب غلوا سورة A 1375

• بني بعضنا تغذى وطالم

و لا تشطط: لا تما في خُکُمك

■ منواء المتراط وسط الطريق المنتقيع

وأكفليها

الرل لي مُثلثا

عليني وفهرنى ه الخلطاء الشركاء

التليناه وامتحناه

و واكعاً ساجداً له

أَمَّالَ: رَجَعَ إِلَى الله بالتوية

لَرُلْفَى: لَقُرْبَةً وَمَكَانَةً

202

ٱصۡبِرْعَكَى مَايَقُولُونَ وَٱذۡكُرْ عَبۡدَنَا دَاوُۥدَذَاٱلۡأَيۡدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ اللَّهُ الْمَالَةُ الْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَافِ (إِنَّا وَالطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّلُهُ وَأَوَّابُ إِنَّا وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ, وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴿ وَهَلْ أَتَكُكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ إِنَّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُ دَفَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِأَلْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ (إِنِّ اللَّهِ عَلَآ أَجَى لَهُ, تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْمَةُ

وَلِيَ نَعُجُدُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّ نِي فِي ٱلْخِطَابِ (إِنَّ قَالَ لَقَدُّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغي

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُرِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُ, وَخَرَّرَاكِعَاوَأَنابَ

ا ﴿ إِنَّ فَغَفَرْنَا لَهُ, ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسِّنَ مَـَابٍ

ا ﴿ يَكُ الْوَرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ

وِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابِكِلَّاذَٰلِكَ ظَنُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ الْإِنَّ أَمْنَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَـيَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمِّ أَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الْمُنَّا كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبَرُوا عَايَتِهِ وَلِسَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبُكِ ﴿ إِنَّ ۗ وَوَهَبْنَالِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ الْنِيُّ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّنِفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الْآَثِيَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبُ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ (أَنَّ) رُدُّوهَاعَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْكُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَىٰ قِ الْآَثُولِ وَالْأَعْنَىٰ فِي الْآَثُولُ وَلَقَدُفَتَنَا سُلِيَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَّابَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأَحَدِمِّنْ بَعَدْرِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ الْإِنَّا فَسَخِّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ لَهُ أَءً حَيْثُ أَصَابَ (إِنَّ وَالشَّيْطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ إِنَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ الْأَثَّا وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِيَ وَحُمْنَ مَنَابِ إِنْ إِلَا أَكُرْ عَبُدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصُبِ وَعَذَابٍ (إِنَّ ٱرْكُضُ بِجِلِكَ هَاذَامُغْ تَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (إِنَّ

• فۇنىل: خالان أواب الحير الرجوع إليه تغالى الشافنات الحيول الرافقة على تلاث وطرف حافرالرابعة البياد والسراء والسوابق في الْعَدُو أخيث: آثرتُ = خب العنير عَبُ العَيْل ■ عن ذِكْرِ رُنِّي لأجله تعالى لقوية لدينه ■ لوارث بالحجاب غَايَثُ عن البصر = فطفق أشترع وجعل . بالسوق: بسيقانها ■ قشا سَلْمُمَانَ التكناة وانتخناة -عَيْقُ إِلْسُنَانَ وَلِلَّا لِهُ ■ أثنات: رُجَعَ إِلَى الله تعالى = رُغَاهُ عَيْثُ أمناب: لكذار منفاذة خيث أراد غُوَّاص ، ق البخر لاستخراج لغالب الأضفاد: الله د أو الأغلال ■ ينضب وغذاب يتعب وضر اركض برجلك اضرب بها الأزنس • هذا مُعْتَمَلُ

مّاء تغنسل به

نيه شفاؤك

كمتة بر نستان أولى الأبيدي أستحات القؤو في الشين وأعلفناهم بخالعنة Shiring y shake خزبيها • فاصرات الطوف لا ينظر د لنير الزواجهن وأثراب مستويات لي النباب والحسن وتفتاد القطاع وفناء ويضارنها يَدُعُلُونُهَا أَو يقاسون خرها

المرام وأي السنقر ■ حييم: ماء بالله لهاية المترازع

■غشاق: صديدً يسيل من أجسامهم • أَزُواجُ ، أَسْنَاف

• خذا فرخ

جعم كثيف وتلتح تنكر

فابتل معكم الثار نهرا

■لا مرحباً يهم لارخت يهم

الناز ولا السنعث

وضائوا الثار دَاخلوهَا أو مقائبو خرها

وَوَهَبْنَالُهُۥ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ الآياً وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَافَا ضَرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبِّدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ لَنِي وَاذَكُرْعِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَفَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِيٱلْأَيْدِىوَٱلْأَبْصَـْرِ ﴿ إِنَّا ٓ أَخَلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكَرَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَأَذْكُرُ إِسۡمَعِيلَ وَٱلۡيَسَعَ وَذَاٱلۡكِفَٰلِ وَكُلَّ مِّنَٱلۡاَّخْيَارِ ﴿ الْكُا هَٰذَاذِكُر ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَّابِ (إِنَّ إِجْنَّاتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوبُ الْنِيُّ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ الْأَهُّ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ اللَّهُ الرِّزْقُنَا مَاللهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَـُذَا وَإِنَّ لِلطَّلْغِينَ لَشَرَّمَتَابِ ( فِي جَهَنَّمَ يَصَّلَوْنَهَا فَبِلُسَ لَلْهَادُ ( فِي هَلْدَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ إِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكِّلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴿ إِنَّ الْمِنْ هَنذَا فَوْجٌ مُّقَنَحِمٌ مَّعَكُمُ لَامَرْحَبَّا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (أَنَّ قَالُواْ بِلَ أَنتُهُ لَا مَرْحَبَّا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ إِنَّ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَافَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْ

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَٱلْأَشْرَادِ ﴿ إِنَّ ٱلْخَذَنَهُ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُ (إِنَّ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ النَّا اللَّهُ عُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَا وُ إِنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (إِنَّ قُلْهُونَبُوُّا عَظِيمُ الْإِنَّ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ الْإِنَّ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْنُصِمُونَ اللَّهُ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْنَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرَامِّن طِينِ الْإِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُُوحِي فَقَعُوا لَهُ, سَنجِدِينَ ﴿ إِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُمُّ مُهُمَّ أَجْمَعُونَ اللَّهُ إِلَّهِ إِلِّيسَ ٱسْتَكْبَرَوَّكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ إِنَّا قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ إِنَّا ۚ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّينًا لَّهُ خَلَقُنْنِي مِن أَادٍ وَخَلَقٌنْهُ مِن طِينٍ الإُنَّ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ الإِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِرِ يُبِّعَثُونَ ﴿ ثُنَّا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

 بخرتا تلؤوها بهنم
 زاغت علهم خالت علهم
 الغالين

الفالين المستحقين النثلؤ والرأمنؤ وزجية طرية

- بائندري - فأنطرني أنهاني

• فيعرُّونك فيسلطانك وفهرك

• لأغرينهم الأصلتهم

ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ إِنَّ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ

لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّهُ ۗ لَا اللَّهِ اللَّهِ

و المنكلفين المتفنتين فنقفولين على الله

قَالَ فَأَلْحَقُ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ إِنْكَالَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَيْ كُلُّ مَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَا لَتُكَكِّلُفِينَ الله إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ الإِنَّ وَلَنَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ, بَعَدَحِينٍ

## المنورة الفكر

تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا ٓ إِلَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّا كَاكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۗ ٱلْا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ ءَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَٰذِبُّ كَفَّارٌ إِنَّ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَننَهُ هُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيُلْ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

- القرين التخيبا لا isca)
- النزيها لدعن المغاذ الولد ويكوز الكيل على الثهار يُلْلُهُ عَلَى التهار فطهر

كُلُّ يَجِرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ أَلَاهُوَ ٱلْعَرْبِزُٱلْغَقَّرُ (إِنَّ

خَلَقَكُرُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُنَمِ ثَمَنِيهَ أَزُوجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لِيَكُمْ خَلْقَامِّنَ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثَ ِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكَ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوٓ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ إِنَّ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُم بِمَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ,عَلِيمُ الِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (إِنَّ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ الْأَبُّ أَمَّنُهُوَقَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيُلِسَاجِدَا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ (إِنَّ)

- أنؤل لكُمْ الثنا وأخلت الأجلكم
- الأثنام الإبل والبغر والضأن والمعز
- طُلُمَات ثلاث طلته البطي وارجع والمنيمة
- فاكن فضر أو ن فكيف يُعْدُلُ بِكُم عن عبادته



- لا ترز وازرة الالتغبل
  - للسر أثمة = مُبِياً إِلَّهِ
- رَّاجِماً إِلَيْهِ ، المنتفيدا يو
- خزلة نغنة أغطاه بغنية
  - مظيمة
  - الزدادة = YES
  - يعبذها من قونه تعالى
- خۇ قابت خطيغ تحاضيغ
- أناءَ اللَّهِل ساغات

 قال من الثار أطباق منها كبرة مراكعة = اختبوا الطاغوت 30,59 والمعبودات الباطلة • أتابوا إلى الله زجعوا إلى عبادته وحله ■ خق غليه وعب وثبت 44 • لهم غرف منازل رفيعة في الجنة • فستلكة بنابيغ أذخلة في غيون ومجاري -ينضي لل أقصى غايته ويجعله خطاما يفسيرة فناتا متكثرة

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ إِنَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمٍ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغَلِصًا لَّهُ, دِينِي إِنَّ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ <u> وَمِن تَعْنِمٍ مُ ظُلَلُّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَنِعِبَادِ فَأَتَّقُونِ الثَّلُّ</u> وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ الِكَ ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ الْإِلَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ ٱوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَيْهُمُ ٱللَّهُ وَٱوْلَيْهِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ اللَّهِ أَفَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ الْأَلَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَاٰ رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُوَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ ٱنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغَرِجُ بِهِ ۚ زَرْعًا مُّغَنْلِقًا أَلْوَنُهُ أَمُّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُمُصَّفَ رَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَ إِنَّ الْأَلْبَ لِنَّا

- كتاباً مُنشابها ل إعجازه وخصائمته والإثعادين الذل والموان = منداكنون • مثلماً لرجل

• فوتل عادك

وهدايته

مُكّرراً فيه الأسكان والمواعظ

وغيرغما • للفعرُ منهُ

الشطرب

Single. ■ الْعَوْيَ

走光= الغيلاف

واعتلال

واشطراب

مُتلز عُونَ

عرشو العلبًا ع

عالساك من الشركة

■ مناتی

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ اللَّإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالُمُبِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئنَّبَا مُّتَشَيْبِهَا مَّتَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِهِ مِسُوّة ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُنَّهُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ فِنَا اللَّهُ مُ أَلَّهُ ٱلَّهِ أَلَكِٰزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ آوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَكَالَا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِيعِوَجٍ لِّعَلِّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَاسَلَمَا لِرَجُلِهِلْ يَسُتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُأَ كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ الْنَا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ الْبَا



مقوی للکالجرین مناوی و مقام اللکالجرین مناوی و مقام اللکالجرین
 افرایشنم الفروی الفروی

خنبی الله
 کافی ال جمیع
 أخوري
 مکان تنگذ

مكانئكم
 خائيكم
 التفكين فيا

• يخزيد يُذِلُّهُ وَعِينَهُ

﴾ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنكَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثُوَى لِلْكَعْمِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ آَيُّ لَهُمُ مَّايِشَآءُ ونَ عِندَرَبِهِم ۚ ذَٰلِكَ جَزَّآءُٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَايِشَآءُ وَنَ عِندَرَبِهِم ۚ ذَٰلِكَ جَزّآءُٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجَزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَيُّ ٱلْيُسَالِلَّهُ بِكَافٍ عَبَّكَهُۥ وَيُخُوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِۥ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالُهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلٌّ ٱلْيَشَالِلَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْنِقَامِ الَّابُّ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَمُوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُبَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ نِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لُ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ ۗ أَوْأُرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَنْتُرَخْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ الْآيَا قُلْ يَنْقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَنِمِلُ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخُزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مُّقِيمٌ

 اشمأرات نقرت والمتحدث من التوحيد
 فاطر تهجغ
 يختبئون

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ أَللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيَهُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهِا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُٱلْأُخْرَى إِلَىٓ أَجَلَمُّسَمَّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيكِتِ لِقَوَمِ يَنَفَكُّرُونَ ۞ أَمِراتَخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءٌ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُكَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَونِ تِ وَ الْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بُيِّنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاوَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَنْكَوْاْ بِهِ مِن سُوِّهِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (إِنَّا

نزل الواخاط يهم عَمْرُ لِنَاهُ بِعَيْدُ أخطيتاه يعمة مظيمة ومي قِنة التغنية استحان والهلاة ەبىئىجزىن فَالِينَ مِن الْعَدَّابِ Salie . يُعَنِّفُهُ عَلَى من يُشاء • أنتز قوا تخاؤزوا الحذ ق المامسي With the لا تشرا

ا أيتوا إلى رَبُكُو الرَّحِمُوا إِنْ بالوية المُنتُوا لَهُ

أخلصوا أنه عبادتكم

> المانية المانية

یا خشرتا
 یا تداختی

• فرطث

المراث

ل جنب الله
 ل طاعته
 ز خقه تعال

= الشاعرين

المستيزلين بدينه وأهله وكتابه وَبَدَا لَمُنُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنَّافَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَىٰنَضُرُّدَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْهِيَ فِتْنَهُ وَلَكِئَّ ٱكُثْرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُو وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَّ هَـٰ وَلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّكَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ ﴾ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَّـنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِأَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَلَاكُ ثُمَّ لَانُّنُصَرُونَ ﴿ فَأَنَّ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُمْ مِّن قَبِّلِ أَن يَأْنِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ ۚ وَأَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَلْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ مَافَرَ طَتُ فِي

15. والمحمة إل الليك S 40 1 للفنكرين 3/10 ونفاة أنهد و بمفار تهم بعوزهم وطفرهم 2250 والانتالية مقاتيخ غزائن - ليخبطن غملك الينطلل مملك = مَا قَلْرُوا الله مَّا فَرْفُوهُ . أؤما فطئوة و تنفينا il. ■ مطويات مخسوعات كالسجأ التطري

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّهُ ۗ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ كِنَ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ثِنَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَشُهُمُ ٱلشُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لِآلِاً لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثَنَّ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلجَنهِ أُونَ إِنْ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثَنَّ إِبِّلَ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ لِإِنَّ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَ اقَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَ تُ مَطْوِيَّكُ أُبِيَمِينِهِ أَسُبْحَنْهُ وَتَعَكَىٰعَمَّا يُثُرِكُونَ الْإِلَّا

الشور الترد فضيل ماث أضيا أخيا الأصال الأصال براترا ختاعات ختاعات ختاعات تنتراة

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِانَى ۚ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَ لَايُظْلَمُونَ (إِنَّ وَوُفِينَتُ كُلِّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ (إِنَّ الْأَثِّ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرَّا حَقَّ إِذَاجَآ وُهَا فُتِحَتَ أَبُوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمٌ يَأْتِكُمُ رُسُلُمِّنكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنْذَاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَنَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنِفِينَ الَّإِنِّ قِيلَ أَدْخُلُوٓ أَأْبُو بَ جَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِيهَآ فَبَثْسَ مَثُوى كَبِّرِينَ ﴿ ثَانُا وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّـٰقَوْارَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرَّاحَتَّ إِذَاجَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَمُمْرّ خَزَنَنُهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ الْآثِا وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوًّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيَعُمَ أَخُرُ ٱلْعَمَلِينَ ﴿ ثَالَّا

• خافين فتحدث



 غافر الذّنب سائره

= قابل التؤب التوليد من الله

في الطّول

أو الإثنام ا فلا بلزوك

علا يخذفك - تغلبن القُلُهُم سالين غائلين

• للحقوا ليتطلوا وتزيلو

> ■ خفث وجنت

■ فهم غذات الججم الخلطية منه

وَتَرَى ٱلْمَلَنِّهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهُمٌّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ ثُنَّ

# سُيُوْرُكُو اِعْدَافِياً

حَمّ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ إِنَّ عَافِر ٱلذَّنُبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِيٱلطَّوْلِّ لِلَّاإِلَاهُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثَنَّ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهَ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمَّ فَكَيْفَكَانَعِقَابِ ﴿ فَي وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ؞ وَيَسَّتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمٌ عَذَابَا لِحَيمِ ﴿ إِنَّ

مد ۲ همرفات تزوما 🔸 مدا او کانو ۲ جموارا 🐞 بندند وموضع فیلله بمرفتان 🐞 نفخیم افراده 🎃 مذواهید ۲ او هاهرفات 🐞 مذ مسمونات از

لنفث الله
 غمت الشبية
 نهب
 نهرت س
 الشرك

نقلي الأوخ
 نترل الوغي

 يُومُ القارق يُومُ القيانة

• بارۇون طاھرون . آو خارخون من القنور رَبَّنَاوَأَدْخِلُّهُمْ حَنَّتِ عَدِّنٍ ٱلِّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقَّتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقَّتِكُمُّ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ إِلَّ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتُنَا ٱثْنَكَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَاٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفُنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجِ مِن سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرَّتُمْ وَإِن يُشَّرَكَ بِهِ مِتُوَّمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَبُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّامَن يُنِيبُ ﴿ إِنَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنْتِ ذُو ٱلْعَرِّشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنَّ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَيُوْمَ ٱلنَّلَافِ ( فَيُ الْفَالْ مَعْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ٱلْيَوْمَ تُجْنَزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحَفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ إِنَّ السَّاعُ وَرُ إِنَّ إِنَّ وَٱللَّهُ يَقُضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىءً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُواَلِمٌ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِ مّْ كَانُواْهُمُ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ شَيُّ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَيُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّ ايَكِتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمْمَنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَابُ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَفْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالِ ١ زُوْمُ الأَرْفَةُ

 زُوْمُ اللّبَاتِ

 أَلْخَنَاجِمِ

 الشّراقي

 والخلافيم

 خلافيمن

 مسكة على

 العدّ والكّرب

 خييم



عنائية الأغين
 الشرة الحائية
 واقي
 دافع عنهم
 المقات
 المقات
 المائة
 المائة

استثفرهٔن الحقمة • طلاق

صياع وبطلان

غَلْث بِرْني
 اقتضفت بو
 لعالى

= ظاهرين

غَالِينَ غَالِينَ سا مة

نام الله
 غذابه

مَا أُرِيكُمْ
 مَا أُنْ عَلَيْكُمْ
 مَا أُنْ عَلَيْكُمْ

• داب اؤم اوح

يزم الثاد

. يَزْعَ الْبِيَاءَةِ • عاصِير

 عاصو نابع ودافع وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَايُؤُمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُۥ أَنْقَتْتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْجَآءَكُمْ بِٱلۡبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَحَادِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَنْقُوْمِ لَكُمُ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَ ظُهِرِينَ فِي ٱلْأَرۡضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنُ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَا أَهُدِيكُرُ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّسَادِ الَّذِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓءَامَنَ يَكَوُّمِ إِنِّ ٱُخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنُ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ الْإِنَّا وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ (إِنَّ) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ وَمَن يُضْلِلْ لِلَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ الْبَيَّ

💣 نقشيم الراء

إطفاء ومواقع المأنا إسركتان!
 ادغام ، ومالا بكفت

🚭 صد ۲ معرفات لزومنا 👴 مده تو ۱۱ دیواز ۱ 🕏 مذواجب ۲ او درفات 🐞 مد مصدرتنسسان

مُرَفاتِ

 بغير شُطاد

 بغير شُطاد

 مُنَر مُفناً

 مُنر مُفناً

 مُنر مُفناً

 مُنر مُفناً

 مُنر مُفناً

 مُنر مَفناً

 مَنر حَا

 مَنام أَ. أَو

 منام أَ. أو

 منام أَ

 تناب

 تناب

 تناب

 تناب

 تناب

 تناب

 تناب

 تناب

وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَاءَ كُم بِهِ مُّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ ، رَسُولًا حَكَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسُرفُ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَلِدُلُونَ فِي عَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُن أَتَنْهُمُّ كُبُرَمَقُتًا عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَاللَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَظْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ (وَيُّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَنْ مَنْ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنْ ﴿ إِنَّ ٱلسَّبَنْ الْمِثْ ٱلسَّبَن ٱلسَّمَوَّتِ فَأَطُّلِعَ إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ مُكِندَبًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرُعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ الَّذِي وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ الْأَثَا يَنْقُومِ إِنَّمَا هَنْدِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنْعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ الْآَثَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَراً وَأَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزُّزَفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (إِنَّ



- الا جرم
   خق وقت
   أو الا مخالة
- ليس له دغوة مستجابة أو الشجابة دغوة
- مَرَكْنا إِلَى اللهِ
   رُجُوعًا إِنّهِ
   دُنا
  - € خاق
- أخاط أؤلزل
- غذراً وعيناً صياحاً ومساة أو دائماً
  - مغلون عثا
     دافشون أو
     حاملون عثا

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَّ أَدُّعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدَّعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ إِنَّا تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِٱلْغَفَّرِ ﴿ لَيْ ٱلْاَجَرَهَ أَنَّمَا تَدَّعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ إِنَّ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمٌّ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّعِبَادِ ﴿ إِنَّ فَوَقَدْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فِيُّ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبِوْمَ تَقْوُمُ ٱلسَّاعَةُ أَدِّخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَّةُ وُّالِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوٓ الْهَاكَٰتَا لَكُمْ تَبَعَافَهَ لَأَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤا إِنَّا كُلَّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدُّعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّا

قَالُوٓا أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْبَيِّنَتِ قَالُوا بَكَنَّ قَالُواْ فَاَدُّعُواْ وَمَادُعَدَةُ اللَّهِ اللَّهِ ضَلَالِ إِنَّ إِنَّا لَنَنَصُّرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَا لُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَظُ لِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّ وَلَقَدْءَ الْيَنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَبُنَابَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبُ إِنَّ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَابِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَنِّرِسُلْطُ نِ أَتَنَّهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبُرُ اللَّهِ بِغَالِرُ الْحَبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنَّ

يقوم الأهنهاة
 أنادكة
 والرشل
 والتوبتون
 مغلزلهم
 غلزتم الو
 اسلامم
 والإيكار
 أو ذائماً
 أو ذائماً
 أو ذائماً
 أو ذائماً

خبية وأرفان

الله المراه المراه المراه

إخفاد، ومواقع الحُنَّة (سرتنا)
 الاغاد، ومالاً يُنفق

) منذ ؟ معرفات ترومناً 🥚 منذا ترداو اجبواراً مدواجب ( او هجراتات 🕲 منذ حسيرانسسان

خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعَمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّـٰلِحَنْتِ وَكَا ٱلْمُسِيَّ ۚ قَلِيلًا مَّائَتَذَكَّرُونَ ﴿ الْمُسَالِحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• واخرين مناغرين أؤلان ■ فائن لوفكون مكيف لشرفون عن عبادته

- يُؤَفِّكُ يفسرف عن 340
- فيارك الله لعالى. أو كالر خبرة وإخسالة
- أثقاذ وأغيلص

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِئَّ أَكَثَرُٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدَّعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدٌخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبَّصِرًا إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنِكِنَّ أَكْتُرُ النَّاسِ لَايَشْكُرُونَ إِنَّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَاهُوَّ فَأَنَّا ثُوْفًا لَّاهُوَّ فَأَنَّا ثُوْفًا كُونَ الله كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰكِمِينَ ۞ هُوَٱلْحَىُ لَاۤ إِلَاهُوَفَا لَاَهُوَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَإِنَّ ﴾ قُلُ إِنِّ نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَكَ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمِينَ لِإِنَّا



• المُلْمُوا أَمْدُكُمْ كتال منتكر وفزنكم ■ فضنين أمرأ 6319 • ألى يُضرَفُونَ كنف يغنل يهم عن الحق ■ الأغلال 3 ,50 = الخبيم اللاء البالغ 44 الخرارة ■ يُستجزون المحرفون ظاهرا وياطنا ■ تفرخون الطروق وتأكرون ■ تمرخون لتوسقون ل العرج والبطر ■ ملوی المتكثرين عاؤاهم ومقامهم

هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُو ٓ أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَاْ وَمِنكُم مِّن يُنُوَفَّى مِن قَبُلُ وَلِنَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هُوَالَّذِى يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ الْإِنَّ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ الَّذِينَ كَالَّذِينَ كَانَّا الَّذِينَ كَاذُبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآأَرُسَلْنَا بِهِ ۚ رُسُلَنَآفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الإِنَّ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ الْإِلَّ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيُسْجَرُونَ اللَّيُّ شُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَثُمْرِكُونَ ﴿ إِنَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلَ لَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبِّلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَيْفِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْخُقَ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ إِنَّ الَّهُ أَدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّامَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِلُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَقُّ فَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ثُنَّ ۗ اللَّهِ حاجة في منظور نحم الترأذا بال تهنشوذ به فقا أغنى عثقم تقلم عثقم الماط . أو الماط . أو

وَلَقَدُأَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبِّلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَاعَلَيْك وَمِنَّهُم مَّن لَّمْ نَقُصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَهُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۚ ﴿ وَكُمُّ فِيهَا مَنَافِعُ وَإِلَّهُ لُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ لَيْكًا وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَيَّ ءَايَنتِهِ فَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ إِنَّ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَّا أَكَثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله المَاجَاءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَرِحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُّزُءُ وِنَ ( اللهُ فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَاقَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَخَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّا مُنَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّخَلَتْ فِي عِبَادِهِ إِنَّ وَخَسِرَهُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ أَنَّهُ

#### فضلت آنائه أثيزت ولؤغث

- الملية ملتية
- صمغ وتقل
- = حيات ق الذين
- هلاك وخشره
- غير منتون غير تلطوع -416
  - الثدادة الم · YES الأمثام
- زوامين حنالاً توالك

العثدونها

- بازك فيها 12 15 ومنافقها
- أقوالها أزراق أعلها
- شؤاة تائات
- اشلوی غمد وقصد
- 🛥 هي ڏخيان كالدُنيان

## سُّوْرَكُوْ فُصِّنَا لَيْتُ عُ

\_لِللّهِ ٱلرَّحْمِرُ ٱلرَّحِيمِ

حمَّد ﴿ أَنَّ مَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَنَّ كِئَنُّ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ,قُرْءَانًاعَرَبِيَّالِقَوَمِيَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ كَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكُثَرُهُمْ فَهُمْ لَايسَمْعُونَ ﴿ فَي وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّالَدُّعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِيٓءَاذَانِنَاوَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَاوَبَيْنِكَ حِجَابُ

فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ﴿ فَي قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ

أَنَّمَآ إِلَنْهُكُمْ إِلَنَّهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُوٓاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ

لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ

أَجَرُّغَيِّرُمَمُنُونِ إِنْ ﴿ قُلَ أَبِنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيِّنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادَأَذَ لِكَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

وَجَعَلَ فِيهَارَوَ سِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفُو تَهَافِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ ٱسۡتَوَىۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ

فَقَالَ لَمَّا وَلِلْأَرْضِ أَتْنِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهَا قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿إِنَّ الْ

مد ۲ مدردان تروما ۵ مد۲ او ابو ۱۰ بدوازا
 مد ۳ مدردان تروما ۵ مد۳ او ابو ۱۰ بدوازا
 مد ۳ مدردان ۵ مدردان ۵ مد مدردان الله مدردان الله مدردان ۵ مدار داردان بلدوادان مدردان مدردان الله مدردان الله

• فنضافئ أغكم لحلقهن کُوْن او مَثْرَ • اللزلكم مناعفة غذابا مهلكا • ويحاً صرَّ صر أ شارياء الرو أوالصوت ■ آيّام نحسات فشؤوفات = أغزى أحد بذلالا العذاب الهون 34 • فهم يوزغون

> سوايقهم ليلحقهم

> > تواليهم

فَقَضَانُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ النِّنَّا فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَثَمُودَ ﴿ إِنَّ إِذْ جَاءَةً مُّهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّانَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُمُ بِهِ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا عَادُّ فَٱسۡتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقَ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَّةً أَوَلَمْ بَرَوًا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمَّ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنِتِنَا يَجَحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًاصَرُصَرًا فِي ٓ أَيَّامِ نَجِسَاتِ لِّنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلِّخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَيَّ وَهُمَّ لَايُنصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّاثُمُودُ فَهَدَيَّنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤْنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَـٰكَقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ إِنَّا حَتَّىٰ إِذَامَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعٌ مَلُونَ ﴿ عَلَيْهِمْ مِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَلَيْهِمْ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَلَيْهِمْ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَلَيْهِمْ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَلَيْهِمْ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَ

 تشغیرون تشغیرون

> • خدن انفال

أزداكم
 أننكث

 خاؤی الهنم ماؤی وشتام الهنم

• يشغطوا بطّكوا إرضاد زتهم



الشخيين
 الشخابين إل
 خاطئبوا

• لفظنا للهنم خيالة وشتنا لذنه

 خل عليهم وخب وثبث
 عائهم

ألفؤا فيه
 الثوا بالشر
 عد فرايته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوۤ الْاَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَخَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِإَ أَبْصَنْرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِينَظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَوْكَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ اللهُ وَذَالِكُوْ ظَنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُو أَرْدَىكُو فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثَنَّ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُّمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَقَيَّضُ خَالَمُهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أَمَدِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ فِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَاذَاٱلْقُرِّءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُرُ تَغَلِبُونَ ﴿ فَأَنْ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُوَأَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْأِنَّ الْإِنَّ وَلِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمُ فِيهَا دَارُٱلْخُلْدِجَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِمَايَنِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ بَجِعَلْهُ مَاتَحَتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ إِنَّ

مَا لِعَلَيْهِ وَ . إِنَّ فنثرة 49 -غرلاً . أو رؤقاً زحيقا صديق قريث المتم لأمرك • مَا تُلْقَامًا منا يؤثى هذه الطعشلة الشريفة ■ بنز خنك يعيينان . أو يستر فثثث £ 30 = ومومة او صارف • لا يشأمون لايتلوذ اشتيخ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَكِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ ال ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ إِنَّ خَعَنُ أَوْلِيآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ١ إِنَّ نُزُلًا مِّنْعَفُورِرَّحِيمِ ١ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلُ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَلَانَسُتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدُفَعَ بِٱلَّتِيهِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدَ وَةُ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمُ إِنَّ وَمَا يُلَقُّ نِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقُّ نِهَا إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ الْإِنَّ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآيُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْـ لُوَالنَّهَـَارُوَالشَّـمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَاتَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِوَاسِّجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ بَ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَنَّبُدُونَ اللَّهِ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْءَمُونَ ١ ﴿ إِنَّ



وَمِنْءَ ايَكِيْهِ عِلَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَيْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتُۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيَّ إِنَّهُ,عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْآيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِتِنَا لَايَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَفَلَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيِّرُّامُ مِّن يَأْتِي ٓءَامِنَايَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ,بِمَانَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٌّ وَإِنَّهُ,لَكِنَٰبُ عَزِيزٌ الْأَنِيُّ لَايَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَّ وَإِنَّهُ,لَكِنَنْبُ عَزِيزٌ الْأَنِيُّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَّ خَلْفِهِ مِنْ مَنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (إِنَّ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدُ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبِّلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الرَّبُ وَلَوَّجَعَلْنَهُ قُرُءَانًا أَعْجَمَيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَايَـٰنُهُۥ ٓءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَيْنُ قُلُ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَايُؤُمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِ مَ عَكَمُ أُوْلَيْكَ يُنَادَوِّنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوُ لِاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ

البنة المطابلة المغرف المراكث المائات وزائ وظف وظف المنجفون الميلون المائنة المنجية والاسطامة المنجية

• خاشعة

في آفانهم
 وقر
 منت مانغ
 من ساجه
 قوعليم عنى
 مُلْنَةً وَشَيْعةً



• فريب نونع في الرينة والقلبي

بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ (إِنَّا مَنْعَمِلَ صَلِحًا

فَلِنَفْسِيهِ وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلُّمِ لِلْعَبِيدِ الَّذِيُّ



= أَكْمَامِهَا أَوْمِنِهَا

905i =

أغير نالا

• مجيمي مهرب ومفر

• لا يُستأمّ

الإستان لايتأل ولايلك

> • فيفوسُّ كنير الناس

حير بهم ■غليظ

متديد

الأي بجاليه

نباغذ من الشكر بكلك

> • غريض کتيم مستمرًا

حم سنم. •أزائين

الغيروني

جردي • الأفاق

أَفْطَارِ السُّنُواتِ والأرض

> ا مربع شاڭ غشيم

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحَمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَاتَضَعُ إِلَّابِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ إِنَّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدِّعُونَ مِن قَبُّلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن يِّحِيصِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَايَسَّتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوكٌ إِنَّ وَلَبِنَّ أَذَفَنَكُ رَحْمَةً مِّنَّامِنَ بَعَدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنْدَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَقِيِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسِّنَيْ فَلَنُنِيِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ إِنَّ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَـَابِجَانِهِ وَ إِذَامَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضِ ﴿ فَلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (إِنَّ سَنُرِيهِمُ ءَايَنِتِنَافِي ٱلْاَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِ مُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ مُِحِيكًا ﴿ إِنَّ

### سِيُورَةُ إلسِّبُورَكِ السِّبُورَكِ

\_\_لَمُلَدِهُ ٱلرَّحْمُ الرِّحْمِ الرِّحْمِ الرِّحْمِ مِ

حمِّد ﴿ إِنَّ عَسَقَ ﴿ يُكَاكِلُكَ يُوحِيِّ إِلَيْكُ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لا إِنَّ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّا تَكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ يَتَفَطَّرِكَ مِن فَوِّقِهِنَّ وَٱلْمَلَيِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ الله وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوَّلُهَا وَنُنذِرَيُومَ ٱلْجَمِّعِ لَارَيْبَ فِيةً فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَ لِيِّ وَلَانَصِيرِ ﴿ إِنَّ أَمِرَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءَ فَأَللَّهُ هُوَالْوَلَيُّ وَهُوَيُحِيَّ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿

• يتلطرن يتشلَّقُنَّ من عظمتو تعالى • ازب، معبودات الإغنود المترعا لهم والد عليط عليهم زقيب على أعمالهم ومخازيهم ∎بو کیل بموكول إليك النزغم - أو الله ع مَكُمَّةُ وَأَي أملها ■ يؤم الجنم يزم فيات - الله أبيت 14/41 5 الأثور

ئندغ .. • بلز**رکم د.** بکترکم به باتواند

لأخفائية
 غذائية
 غذائية

مدایج حراق • نفدز نمینهٔ عل من بناه بناه ماران

لمرغ لكم
 شرؤ سن لكم

 أقينوا الذين
 دبر التوحيد و وهو دبرز
 الإسلام

> •كثر مَطُمُ رَدَقُ

■ يَجْنِي إليه يُصَّمِّنِي لِدِينِهِ

ەلىپ ئرجۇرنقال

بعباً ينهم
 عندود أو
 طندأ لندثنا

• شريب

شوقع أي الرينة والقلق

> •النظم الزم الثاني السطيم

• لا عَجْدَ

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُوكِجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَكِمِثْلِهِ مَثَى يَّ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَّقُواْ فِيدِكَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ وَٱللَّهُ يَجْتَبِيّ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِئ إِلَيْهِ مَن يُنبِبُ ﴿ إِنَّا وَمَا نَفَرَّقُواْ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِيمِنْ مُرْسِ إِنَّ فَلِلَالِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَانَنَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَأُمِرَّتُ لِأُعَدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجِمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ

- خجنهم داحضة in the
- الميزان الغذل والنشوية
- مُذَهِفُونَ مِنْهَا خاتفون مثها مع المتناكهم بها
  - بمارود في الساعة يجادلون فبها
  - لطف بعاده الوراقي والم
- حَوْثُ الأَحْوَةِ 479
  - رؤمنات البقات عاسها وملادما

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥجُعَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٍ إِنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقَّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِبُ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِهَـُ أُوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَاوَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِيضَكَلِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ ۗ إِلَّهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ۗ يَرَّزُقُ مَن يَشَآهُ ۚ وَهُوَٱلْقَوِي ۗ ٱلْعَزِيزُ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرِّثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَانُؤُ يِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿ أَمْ لَهُ مَشُرَكَ وَ الشَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَ أُو ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ۚ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِ الْ لَهُمُ مَّايَشَآءُ وِنَ عِندَرَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَٱلْفَضْلُٱلْكِبِرُ ١

پفترف

 پنخست

 پخشان

 لطغزاونخزور

 زشطافنوا

 بغدر

 بغدر

 فشفوا

 بشنوامن ترواه

 بنخجزين

 بنغجزين

 بنغجزين

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُلْلًا ٱسْتَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَنُّ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبُا فَإِن يَشَاإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ ۚ وَيَمَّحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَنْتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ۗ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ ﴿ إِنَّ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضَّلِهِ ۗ وَٱلْكُفُرُونَ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ,بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ ابْصِيرٌ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُواْ وَيَنشُرُرَحْمَتُهُ,وَهُوَ ٱلْوَلَيُّ ٱلْحَمِيدُ الْإِنَّ وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِ مَامِن دَٱبَةٍ وَهُوَعَلَىٰ جَمِّعِهِمُ إِذَايَشَاءُ قَدِيثٌ ﴿ إِنَّ الْمُ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَ خِ فَبِ مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ إِنَّ ۗ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ

و تغليم الراء

بدها، ومواقع الفكة بمرعدي
 الدهام، وحالا بكفاة

📦 صد ۲ مبرکات لژومنا 🐞 مدا او واو ۱ مبوازا 🛊 مدواجب ۲ او شعرفات 🐞 مد هسرکاستان

■ الجوار السُّفنُ الحارية

کالأغلام
 کالجنال أو
 المشور

فيظللن زواكد
 نوات

• ټوبلنهن نهنځنن باريخ

الفاصلة

مهرب من العداب

■ الفواحش مَا عَظُم ثُبْتُ. من اللَّمُوبِ

 أمّر فغم شورى بنشاؤ رون به

أمنايهم أيتى
 بالهد المكثد

■ يتصرود يتغذون

• ينفرذ المسئوذ

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَعْلَىدِ (إَيْرُ إِلَيْكَا إِن يَشَأْيُسُكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهِّرِوْ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ الآياً أَوْيُوبِفُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ النَّا وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِنَا مَا لَهُمُ مِّن عِّحِيصٍ ( ثَبُّ الْمُوتِيتُمُ مِّن شَيْءٍ فَلَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يَجُنَٰنِبُونَ كَبُكِيرًا لَإِشْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ الْآلِكُ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمٌ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۅؘٲٞڡؙۯؙۿؠٞۺۅۯؽؠێڹؠؠٞ ۅؘمِمَّارَزَق<del>ڹ</del>ۿؠٞؠڹڣؚڡۛۅڹڵٳٛؠؖ۩ۅٵڵٙڍؚڛؘٳۮؘٲٲڝٵڹؠؙؠ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْكِيرُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ مُ مَنْكُمُ مَا فَكُنَّ عَفَ الْ وَأَصْلَحَ فَأَجِّرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ الايُحِبُ الظَّلِمِينَ (إِنَّ وَكَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْهِ كَمَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَىٰٓ ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبِّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيْ لِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ لِنَكُ وَلَمَن صَبَرَوَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الْإِنَّا وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعَدِهِ مُ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَيَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ﴿ لَيْ

و خاشعین خاصمین شضائنس و من طرف خل

 من طرف عنم بنخرین دنید لاخمایه

• نکیر اِنکار پُشکّۂ

ه فرخ بنیا بنتر لأغانها وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَءَ امَنُو ٓ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو النَّفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ فَكَا كَاكَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَاللَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ أَنَّ ٱسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبُّلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِدِ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ﴿ فَإِنَّ أَغَرَضُوا فَمَا أَرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَاٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَٱوْإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّتَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَىٰ كَفُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايِشَآءٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنْكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ إِنَّ أُويُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانَاوَ إِنَـٰثَآ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِحَابٍ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



وأنا أورخته • الإيمان

النشراقم الني لا العلم إلا بالوخي

■ أمُ الكتاب اللؤح المخلوط أوالبلم الأزلي

 أفنظرتُ غنكُم الزبل والتخي منكو

• الذكر

القرآن أوالوغ و فيما

إلزاباً مُنْكُمُ

• كم أوسلنا كنوا أرسلنا

• الأولين

الأمو السابقة ■ ملل الأولين

السنهم العجينة

س مهدا فراها للاستقرار

الا مبلا

مازقا تستكونها

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَّدِي مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ؞مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَأُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيعِ الْأَبِّي صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلْآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّا)

# سُورُةُ الرُّخُرُفِيُّ

حمَّ ﴿ وَالْكِتَنبِٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ إِنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالَىٰ حَكِمُ اللَّهُ أَفَنَضِّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَصَفَحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن نَبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ كُومَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْبِهِۦيَسَّتَهْزِءُونَ الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطِّشًا وَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأُوَّ لِينَ الله وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ لَإِنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

 ماہ بقدر بظیم شخکیر
 فائشترہ به فائشتا به

علق الأزواج
 أو خد أشاط
 الفرقات والواعها

• لِنَسْطُووا السّنظروا

■ مُقْرِنِينَ مُطيفينَ منابطينَ

 أضفاكم باليين أخلضكم وخشكم يهم

 تخطيم مشلوة غيطاً وغشاً

يَنشُؤهِي الْجِلْيَةِ
 يُرشُ فِي الرُّبَةِ
 والمثنة

■ الخضام الخاصمة والجدال

= يغرُمُونَ تَكْذِبُونَ

• ائز بلۇ زېين

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِمِء بَلْدَةً مَّيْـتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَّكَبُونَ ﴿ إِنَّ لِتَسْتَوُۥاْ عَلَىٰظُهُورِهِ؞ ثُمَّ تَذَكَّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُءُمُقَرِنِينَ ﴿ إِنَّا ۗ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حُزَّءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ آمِ ٱتَّخَذَمِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتِ وَأَصَّفَ لِكُمُ وِٱلْبَنِينَ اللَّهُ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَالًا ظَلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِ كُهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَنْدُٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنُّبُ شَهَادَ يُهُمُ وَيُسْتَكُونَ إِنَّ وَقَالُوا لَوْشَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُ نَهُمُ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّإِنْ هُمْ إِلَّا يَغَرُّصُونَ ﴿ إِنَّا أَمْ ءَانَيْنَكُمْ كِتَنَبًامِّن قَبَلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ إِنَّ كُلَّ قَالُوٓ ا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّهُتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰٓ ا

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهَا إِنَّا وَجَدِّنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَا ثَنْرِهِم مُّفْتَدُونَ ﴿ ١٠٠﴾ ﴾ قَالَ أُولَوجِتْ تُكُرُبِأَهْ دَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُرُ قَالُوٓأ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ إِنَّا فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَعَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَي كَالِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ \* إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّاتَعٌ بُدُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُ مِسَيَّهُ دِينِ الله وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلَمَّلُهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ مِلْ مَتَّعْتُ هَنَّوُلَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مَبِينُ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ كَنِفرُونَ ﴿ إِنَّا وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ ۗ أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّآوَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوُ لَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



- قال مُقرقوها مُقتشوها المُشتيسون إلى شهوالهم شهوالهم إلى تواة نرى:
  - قطرني گذانسي
  - عليه دريو
- القُرْيَتِين مكة والطائف
  - شعرنا شندران العدل . ششخدمان
  - مغارج
     مُصاجد
     وَدَرْجَاتِ
  - يظهرون نمختون زيرشون

زلارة
 ندا او ربة
 من ينش
 منش
 من ينش
 من ينش
 منش
 منش

لنزف غيثية

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِيُونَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّامَتَ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْوَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْكِن نُقَيِّضٌ لَهُۥ شَيْطَكنًا فَهُوَلَهُ,قَرِينٌ ﴿ إِنَّ هُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ الَّإِنَّا حَتَّى إِذَاجَآءَنَاقَالَ يَكْلَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ الْإِنَّ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الْآَثَا ٱفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّاوَّةُ مَّهِدِىٱلْعُمْىَوَمَنكانَ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ ۖ أَوْنُرَبَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّاعَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَدِي أُوحِيَ إِلَيُّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿ ثَنَّ الْإِلَّا وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ كُوسَكُ لَ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبَّلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَٰنِتَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِنَا يَلِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ إِنَّ ا

وَمَانُرِيهِ مِنَّ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَمَانُرِيهِ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ الْكُمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَيَا وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَ قَالَ يَنْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَىٰذِهِ ٱلْأَنْهَٰزُ تَجَرِي مِن تَحْقِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ يَنُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ إِنَّ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُٱلْمَلَامِكَةُ مُقَاتَرِنِينَ ﴿ ثُنَّ الْسَاحَفَ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَكُمَّا وَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ كَا لَكُمْ مُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَٱبْنُ مَرِّيهِ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ثِنَّ وَقَالُوٓا ءَأَ لِهَتُ نَا خَيْرُ أَمْرِهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلًا بَلَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ ﴿ وَلَوْنَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنَكُمُ مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المَّا اللّ

■ ينكثون بخفرة عهدنا ■ هُوَ مَهِينَ منعيف حنير ■ نيين نفسخ بكلاب ■ مُقْفَرِنِينَ المنزونين به يُصِدُ فُونَهُ = فاستحف فومد وخلفة متعيلي العفول = أستفونا أخطيرنا أشذ أثنت ه مثلنا عَلْمُ وَ لَلكُفَّارِ فِي العقاب • مثلاً للإعربين جرة وعطة لهم



# نصدود يضيجون فرحا ومنحكا ■ قوم خنصلون

شيقاد الخصومة بالباطل

700

آية وعترة كالمثل

• لجعلنا منكم يتلكم . نو لولدنا خذ

و لَعَلْقُ لِلسَّاعَةِ ينلغ فرنها 見が ه فلا تنفذ دُ يا قلا لشكر ل 444 الغزنق WAY . \$C\_31 • تخبرون المترون مترورا ظاهرأ - اخواب أقلاح لاغزى

وَإِنَّهُۥلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَٰذَاصِرَطَ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُّ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُوُّ مُّبِينٌ النُّهُ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَىٰ إِلَّهِ يَنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ وِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الآياً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَبِّي وَرَبُّكُونَ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِهِ فِي هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَايَشَّعُرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ كَا يَعۡبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ الْإِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّا يَكِننَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ انْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزْوَجُكُو تَحَكِّبُرُونَ لَإِنَّا يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَب وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُمُ فِهَا خَلِادُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ١٤ أَنَّ لَكُرُ فِيهَا فَكِكُهُ أُدُّكُثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِلُونَ ﴿ إِنَّ ۗ لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (إِنِّ) وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا وَنَادَوْ أَيْمَالِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَارَتُكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ﴿ إِنَّ الْقَدِّ جِتْنَكُمُ رِالْخِقِّ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ الْإِنْ الْمُوَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّا أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَحْوَلُهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ حَنَّ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ إِنَّهُ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ الرُّبُهُ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْبُنَّ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْ إِنَّ اللَّهُ وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَدِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤَفَّكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ ، يَكُرِبٍّ إِنَّ هَـُـؤُلَآءِ قَوْمٌ ۗ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّهُا فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمٌ فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُا

• لا يُفتر عنهم لا يُخلُفُ عنهم ■ مُتلسُون بخزينون من شِدُو اليأس • لِقُمْ عَلِيًّا 12.3 • أَبْرَمُوا أَمْرِأُ أخكتوا كيدأ = تجوافه تناجيهم فيما • يخوطوا يدخلوا متناجل الباطل

= تبارك الذي لعال أو تكاثر غيرة وإخساله فائن يُؤفكُون فكيف يسرور عن جناذته تغالي

■ وقيله وقول الرسول • فاضلح عنهم

فأغرض عنهم

الع مساوم لتلزية وتامد من الجدال

#### • ليلة خبار كة سُورَةُ الدُّخِتَ إِنْ ليلة القشر • فيها يفرق

#### لِللَّهُ ٱلرِّحْزُ ٱلرَّحِبَ

حمّ (أ) وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ (أَنَّ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُّبَدَرَكَةً إِنَّاكُنَّامُنذِرِينَ ﴿ فَيَهَايُفْرَقُكُلُّ أَمْرِحَكِمٍ ﴿ فَيَهَايُفْرَقُكُلُّ أَمْرِحَكِمٍ ﴿ فَيَ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ إِنَّ كَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ إِنَّا لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي ۗ وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ كَا بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ (إِنَّ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّكَمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ (إِنَّ يَخْشَى ٱلنَّاسَّ هَٰنِدَاعَذَابُ أَلِيمُ لِنَٰ ۖ رَبَّنَاٱكْشِفْ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا أَنَّ لَمُهُمُ ٱلدِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا

ثُمَّ تَوَلَّوْاْعَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّرٌ مُّخَنُّونٌ لَإِنَّا إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ إِنَّ إِنَّا يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّامُنلَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُ مْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمُ الْإِنَّ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ الْإِنَّ



يين ويفشل

REAL REVI الفائد

جذب ومخافو

• أَنِّينَ لَهُمُ الذُّكُرَى كيف بقد كرون

ويتعقون

The said

والمذريدات

العكنا والتعقا

وألوا إلى

منتشوا إلى

- نظر

ت ليطش

-

125 ...

■ يَعْشَى الثَّاسَ يتحلهم ويحيط

• فارتبت

ا بذخان

- لا تغلوا لا تنكروا الو لا تفتروا - بشلطان خبثرة ويرخان = إلى غذت بزئر الشغرث يو • لزخمون الؤلموني. الز • إنكم تتغوذ يتبنك فرغون 42 32 5 43 360 5 مناكنا أزمنفرحا لضارة عيش ممهلين الل يوم القيامة ■ كان غالياً مفكرا خبارا = بمُنظرين بمبغوثين بعد

القطوني

=فأشر 35 %

عرفوا »

ملتوحا

الإسافة

وللناؤته • فاكهين تاعيين

■ تنظرين

Sylven. النياز

4 • قومَ لئم

العقيري مثلك

135 -

الا تشفة

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَىن مُّبِينِ إِنَّا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُرُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ إِنَّ وَإِن لَّرَنُومِنُوا لِي فَاعْنَزِلُونِ ﴿ إِنَّ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَـ وُلَاءِ قَوْمٌ مُجُرِمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ إِنَّ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُّمُّغُرَقُونَ إِنَّ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ كُوزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ ﴿ إِنَّ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ إِنَّ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَّهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ المَّا فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ وَلَقَدّ نَجَيَّنَابَنِيَ إِسْرَهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (إِنَّيُّ مِن فِرْعَوْ · َ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ الْآيُ وَلَقَدِ ٱخْتَرُنْكُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمَيْنَ هُم مِّنَ ٱلْآيَكِ مَافِيهِ بَكَوُّا مُّبِيثُ نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَ خَيْرُأَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ أَهْلَكْنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهُ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيِّنَهُمَا لَيْعِيدِنَ اللَّهُ مَاخَلَقْنَكُهُمَآ إِلَّا إِلَّا مِالْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْ

يَوْمُ الْقَلَمْثَلِ
 يَوْمُ الْفِيَاتَةِ

لا يُعني نؤل
 لا يُذَفّعُ فَرِيتُ
 أو منيهل

 کالفهل قریق الزیت ای عکم،

أو المدن الذاب • الخميم

> الناءِ البالغ. عائة المترازة

 قاغیلوة خروة بنتید ولفتم

•متواهِ الججيمِ وَسَطِ الار

■بِهِ تَمْثَرُونَ فيه لَجَادِلُونَ وَلَمَارُونَ

•مئنلم زفيق الدّيناج

> •إشفيز ق غليظه

■پخور بساه بيض

= جين .

واسعات الأقش جسابقا

> = يُدغونَ فِيهَا يَطْلُونَ فِيهِ

 قازئائین فائنیلز ما نیجلً إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مُّولِكُ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِهُ ﴿ إِنَّ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّ مِ ﴿ إِنَّا طَعَامُ ٱلأَثِيمِ ١ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ ١ ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّا ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ أَنَّ ذُفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَـٰذِيزُ ٱلۡكَرِيمُ الَّٰ اللَّهِ إِنَّا هَٰذَا مَاكَنُتُمْ بِهِۦتَمْتَرُونَ الْ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ الْآَثَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن سُندُ سِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ (إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ (إِنَّ كَنَّ عُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٠) فَضَلًا مِّن رِّيِّكَ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لِأَنَّكُ ۚ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلُّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿ ا سِنُورَةُ الْمِكَاثِيَاثُ الْمُؤْرَةُ الْمِكَاثِيَاثُ

### 

حمّ (١) تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ (١) إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَنْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةٍ ءَايَنتً لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ كُواَخِيْلَفِ ٱلْيَلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَيْرِ يفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايكَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ مِنُونَ مِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْدٍ ﴿ إِنَّ كُلِّ الْعَالِمِ الْمَعُ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَ ٱفْبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم الله وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَاينتِنَاشَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوِّكَيِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللَّهُ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُغَنِّي عَنَّهُم مَّا كَسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّاً ۚ وَلَمْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ هَٰذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيمُ ﴿ إِنَّا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ إِنَّا وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِجَمِيعَامِّنَهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِقَوَّمِ يَنَفَكَّرُونَ (إِنَّ

المنشر ويقرق ■ تعریف 一块沙里 لقليها في مهابها وأحوالها 575 - أفاك أنهم تخذاب تخير 4 الخنذها هزوا 10 30 = لا يُغي عُنْهُم لا يَدُفَّعُ عنهم ونجن أشد أنفذاب





بغياً يتلفغ
 خيداً و غذاؤة
 خيربغة بن الأغر
 من الذين
 فن بغلوا غلك
 فن بغلوا غلك
 اخترغوا
 الشيات
 الشيارة

قُلُلِّلَذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ \* وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَا بَنِيۡ إِسۡرَٓءِ بِلَٱلۡكِئَبُ وَٱلۡخُكُمۡ وَٱلۡثُبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَكُمُ بَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمِّرِ ۗ فَمَا أَخْتَلَفُو ٓ أَ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيْلًا بَيْنَهُ مَّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ الْإِنَّا ثُمَّاجَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَأُتَّبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنَا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنَّا هَنْذَابَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْم يُوقِنُونَ إِنَّ أُمِّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بُّعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ مَّعَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاّءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ

 أفرأيت أغبرني
 غشاؤة

و جائية المركة على الركب للبلة الغزل المشليخ المشليخ

نائز بنسع

أَفَرَءَيْتَ مَنِٱتُّخَذَ إِلَاهَهُۥهُوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ؞ وَقَلِّيهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ أُللَّهِ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ ١٩ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَايُهُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهَرُّ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَابِيِّنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُوابِ عَابَابِنَا إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِنَّا قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُو شُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقَوُّمُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الِّإِنَّ) وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰٓ إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَؤُنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمَنْ الْمُنَّا مَنْكِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْ تَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَإِلَكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرْتَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُرُ فَٱسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا جُرِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَا لَلَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدُرِى مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّاوَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيِّقِنِينَ ﴿ إِنَّهُ ۗ مَّانَدُ رِي

خاق بهم
 نزل . أؤ
 أخاط بهم
 نشائخم
 نشائخم
 نشائخم
 نشائخم
 انتقاب
 مأزانخم الثاؤ

• مازاکم الثان نترککم ونفرنخم الثان • مثالک

قراكم
 غراكم
 غراكم

لينفشون
 ليقلب بنهم
 إرضاء زنهم

لة الكيرياة
 انتطقة
 والثلث

• آژائشم آخبرونی

> خزالا خرافة
>  أنارة

وَيَكَ الْمُمُ سَيِّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ (آثِ) وَقِيلَ الْيُوْمَ نَسَدَكُمُ كَانَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ النَّارُومَا وَقِيلَ الْيُومَ نَسَدَكُمُ كَانَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ النَّارُومَا لَكُمُ مِن نَصِينِ نَ (آثَ فَرَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُزُوا وَغَرَّ تَكُو لَكُمُ مِن نَصِينَ اللَّهُ هُزُوا وَغَرَّ تَكُو لَكُمُ مِن نَصِينِ اللَّهُ هُزُوا وَغَرَّ تَكُو لَكُمُ مِن نَصِيدِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّ تَكُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## الْخَقَظِ الْخَقَظِ الْخَقَالِ الْخَقَالِ الْخَقَالِ الْخَقَالِ الْخَقَالِ الْخَقَالِ الْخَقَالِ الْخَقَالِ الْ

بِسْسِلِللَّهِ الْخَرَالِيَّ عَرَالُهُ الْعَرَالِيَّ الْحَكِيمِ الْهُ مَا الْعَنْ اللَّهُ الْعَرَالِيَّ الْحَكِيمِ الْهُ مَا الْحَفَّا اللَّهُ الْعَرَالِيَّا الْحَقَّ وَأَجَلِ مُّسَعًى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ آ إِلَّا الْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَعًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنذِرُ وَا مُعْرِضُونَ الرَّيُ قُلُ أَرَءَ يَّتُم مَّا تَدَّعُونَ مِن كَفَرُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

💣 نشابيم الراء

پغفاد وموقع الفقا بحرعتان
 البقام ، وما؟ بغفقا

🔵 مد ۹ همرفات تروماً 🐞 مده تو باتو ۱ جمولزا 🧔 مذّ واجدهٔ اتو ۵ هرفات 🐞 مدّ همسرفاسسان

للبطورة فيه
 طفاة وتكبية
 بدعة
 بديمة للم يستبق
 بالحق فينية
 إفك فينية
 تغيب تنفادة

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اوْ إِذَا نُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُّ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيَّهِ كَفَيْ بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلُ مَا كُنْتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَذُرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَابِكُرْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا ا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ لَأِنَّا قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي إِسْرَ عِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَا مَنَ وَأَسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ لِإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ؞ فَسَيَقُولُونَ هَنِذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ إِنَّ } وَمِن قَبِلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَنْبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسَّتَقَامُواْ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَـٰزَنُونَ ﴿ آلَّا اللَّهُ مُ يَحَـٰزَنُونَ ﴿ آلَّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّا)

 وضيّنا الإنسان أنزناؤ

 کُرها غلی نشلید

- क्षीक्ष = अक्ष
- بلغ أفدة
   كال أنؤيه و تغليه
- أؤز لحيي
   آلهشين ؤزظنين
  - أف لكما
     كلمة المنتثم
     وكراهية
- الحزج
   أبعث من القبر
   بعد الموت
- خنلت القرون مضت الأمنه
- وَيْلَكُ
   مَلكُث والمراث
   خَلُهُ عَلَى الإيشان
- أمِنْ
   أمِنْ بالله والبعث
- أساطير الأؤلين
   أباطيلهم

السطرة في تحبيه

- خل عليهم
   الفول
- نِّتُ وَوَجَبُ علك

200

 غذات النهون الهنوان والذل

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرِّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا ۚ وَحَمَّلُهُۥ وَفِصَلُهُۥ ثَلَثُونَ شَهَرًا حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِّيَّةٍ ۚ إِنِّي تُبُنُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسَلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْوَكَيْ إِنَّ الَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْعَكِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ الْأَنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبِّلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَّلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓأَمَرِقَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمَ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِنْ الْوَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَمِلُوا وَلِيُوَفِيَهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَايُظْلَمُونَ إِنِّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّا مِنَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُو فِحَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم جِهَا فَٱلْيَوْمَ ثَخِزُوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَكُنُمُ لَفُسُقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ

• بالأخفاف والإبين عُمَان والمَرْة

إناؤكنا
 إنشرقا

= عارضاً خدياً نفرض في الأثن

• ئدمر ئۇنىڭ

مَكْنَاهُمُ
 أَوْلَوْرُاهُمُ

 فيمة إذ مكّناكم فيه ن ألبى تا تكتاكم نه

قنا أقنى عنهم
 قدا دُفَعَ عنهم

 خاق بهم أخاط أو تزل
 بهم

 مئر قدا الأنيات كرز تاها بأشاليت

ئىڭنىلىق قازىيانا

مُنظِرًباً بهم إلى الله

افکهم
 افکهم

يَفْتُرُونَ
 يَخْتَنْفُونَ

﴿ وَاذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ \* أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ قَالُوٓ الْجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنَّ ءَالِهُتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الْآِنَّ ۗ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّغُكُمُومًا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيِّ أَرَنكُمْ قَوْمًا مَهُ هَلُونَ ﴿ آَنُّ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقِبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنْذَاعَارِضُ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِبِحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ إِنَّ الْكُلُّ لَكُمُّ كُلُّ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَذَٰ لِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ( إِنَّ الْفَكُ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرا وَأَفْءِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُولَ مَحْدُونَ بَِّايَنْتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مِّا كَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهُرْءُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآينتِ لَعَلَّهُمْ يَرِّجِعُ**و**نَ الْإِنَّ فَلَوْلَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَ هُ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ا مَرَفَا إِلَيْك أفلنا ووجهنا 250 أتعفا أميلوا فرغ مِنْ قِرَالِمُ الكُدُّ آن ه فليس بمعجز هٔ بالهرب = لم ينتي الويقف · أولُوا الْغَزُ م فؤو الجدّ والثبات والعشر £ 74 = خلابيغ من زمنوكا

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُوبَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْأَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوۤاْ إِلَىٰ قَوۡمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الْنِيُّ يَنْقُوْمَنَا ٓ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ الْآيُّ وَمَن لَّا يُجِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ أُولَيْكَ أُولَيْكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ إِنَّا الْوَلَوْ يَرَوَّا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرِعَلَىٰٓ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ,عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّهُ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ٱلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَكِيَ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّا فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَاتَسْتَعْجِلُهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَوَيَلْبَثُو ٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارَّ بَلَكُمُّ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَإِنَّا سُورَة مُخِبَيْنَ

#### 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهُمْ كَفَّرَعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴿ يَكَاذَ لِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى إِذَآ أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُو إِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَنْلُوَ ابْعُضَكُم بِبَعْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ قُئِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ كَا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمُ ١ وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْحَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرَّكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقَدَا مَكُو ۚ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ لِإِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ لِإِنَّ ﴿ أَفَامَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَيْفِرِينَ أَمْثَنَالُهَا ﴿إِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَكُمْ الْإِنَّ

- أطل أغمالهم
   أخيطها وأبطالها
- كَفْرَ عْنْهُمْ
   أَزَالُ وَمْخَا عِنْهُم
- أضلخ بالهم
   خالهم وشائهم
- الخشفولهم
   أو تشفولهم قابا
   وجزاحا
- قشائوا الوفاق
   فأخجشوا قيد
   الأخارى منهمة
- ا لهنتاً بإطالاق الأسترى
- تصنغ الحرث أؤزازها تنقضی الحرب
  - ينكرا يختر
- فضأ لهنم
   فيلاكأ أو
   عادراً لهنم
- قَأْتُبَطُ أَعْمَالُهُمْ
   مَأْبُطُهُا



- قائر الله عليهم أمليق الهلاك
   غائبهم
  - مۇلى تامىر

 خاؤی لهم شفاع و تأوی لهم

• کائن ر

غنر آسن
 غمر متنفر
 ولائنین

ر دري عنل مُعتَّى تُتَفَّى بِنَ التُوالِب

عاة حبيماً
 تالياً القائة ق
 الخزازة

قال آبها
 نتيبان الو
 كثيل الآد

 جاء أشراطها غلامائها وأندرائها

فأكن لهنم
 مكاف لهنم
 الثان كل

• خفلگم سارنگم جت سرنگرد

 مئزانخم مفاتخم خنث استغرون إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ وَكُولَا لَذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُمَثُوَى لَمْهُمْ إِنَّا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهَمُمْ الَّإِنَّا أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ, سُوَّءُ عَمَلِهِ وَ أَنَّبَعُوۤ الْهُوَآءَ هُم ﴿ إِنَّ مَّتُلُ لَحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِن وَأَنْهَزُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرَطُعْمُهُ,وَأَنْهُرُّ مِّنْخَمَّرِلَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُّ مِّنْ عَسَلِمُّصَفَّي وَلَهُمْ فِهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّجِّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَا ء حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَا ء هُو ﴿ وَإِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَاخَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱنَّبَعُوۤ الْهُوَآءَ هُوَ ﴿ إِنَّ الَّالَيٰنَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمَّ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ (إِنَّ) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاكُمُ هَأْفَأَنَّ هُمُ إِذَاجَاءَ تُهُمَّ ذِكْرَنِهُمْ إِنَّ ۚ فَأَعْلَرُ أَنَّهُۥ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ لَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ لَأَنَّا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ غُعَكَمَةً وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ الْنِيُّ اطَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْ رُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ كَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لِإِنَّا فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ لِآلِيًا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبِصَدَهُمْ ﴿ إِنَّ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفَّفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرُهِمِ مِّنْ بَعَدِمَانَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَىرَهُمْ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكِرِهُواْ رِضُوانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (اللهُ أَمَّحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّعَٰنَهُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ • المُغْدِئ عَلَيْهِ من أصبابته 10.00 والشكرة • فأزلىٰ لَهُمْ 44.76 مّا يُهِلِّكُهُمْ • طاعة 46 • غزم الأمر عد و عزب ■ فهل عشيقم فهل يُتوقع منكم

Harry; Est why. - اشائها الماليقها • سؤل لهم

- تركنن

وَقُنْ وَسَهُلَ 14

= أنلن لهم عَدْ لَهُمْ ق الأناني = يعلم إمتراؤهم

إخفاءهم كآل 7 • أختانهُمْ

أخفاذهم

الشدينة

بینانی
 بینانی

123.5

 بناز أحتاز كمة الطهرها وتكميلها
 فلا فهنوا

قاد الشغلوا قاد الشغلوا

• الشلم المثلج وفئز اذغة

 إبزنم أغمالكم تنسخم أجوزها

 لنخفتنم نخهذئم بطف
 کأر الثال

• أضغانكم أحقادكم الشديدة عل الإسلام

وَلَوْنَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحِنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ لِإِنَّ وَلَنَبِلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّهِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُو الْآلِإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لْهُمُ ٱلْمُكُنْ لَنَ يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (أَيُّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَانُبَطِلُوٓ ا أَعْمَىٰلَكُوۡ لِآتِا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفًّارُّ فَكَن يَغْفِرَ اللَّهُ كُلُّتُ إِنَّ فَكُ تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُّو أَعْمَلَكُمْ الْآَثَا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوَّوَ إِن ثُوَّمِنُوا وَتَنَّقُوا يُوْتِكُو أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمُ الْآيُ إِن يَسْتَلَكُمُ وَهَافَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضَّغَنْنَكُرُ لِآيًا هَنَأَنْتُمْ هَوَّٰلَآءِ تُدُعَوْنَ لِلُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبَّخُلُ عَن نَّفْسِمِ وَأَللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُهُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُوۤ الْمَثْلَكُم الْمُثَّا

### ٥

إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحَامُّبِينَا ﴿ إِنَّا لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَ لَبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥعَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَزِيزًا ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي آَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ وَالْإِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لَيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّكِ تَجْرِي مِن تَعِبْهَا ٱلْأَنْهُ لَرُخَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَدِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوَّءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (إِنَّ إِنَّا أَرُسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ إِنَّ لِتُوْمِنُوا بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَّرَةً وَأُصِيلًا ﴿ • فنحا منها هو صلح الخذنية

• الشكنة indiday. والثباث

• طنَّ السُّوَّة طَنُ الأَمْرِ الفاسد التقنوم

🗷 عليهم ذاتر أ اللنؤه وهار عليها 4 34

• لغزورة النصروه تعالى 6,50 =

التطأثوة تعالى = تكرة وأصيلا غلوة وغشيا أوجهم التهار

نكث
 نفعز الثغة
 أشغة
 الشخلفون
 عن صحنك
 ي غفرتك

ي ځغرنګ • لن ټغلب نن پخود بلی الندينټ

> ■ قۇما ئورا خالكىن ■ دۇوتا

> > 1157

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمَّ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِمِ ﴿ وَمَنَّ أَوْفَى بِمَاعَ لِهَدَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوَّ بِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُو لُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿إِنَّ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُ مَظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ إِنَّ وَهَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ثِنَّا ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكُاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعًكُمَّ يُرِيدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُلُلَّانَتَبَّبِعُونَاكَذَلِكُمَّ قَالَكَٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحَسُّدُونَنَاۚ بَلِّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ فَإِلَّا لَا إِنَّا

> ة إمراتنان) 🔵 تقطيم الراف 🕜 شفتة

🔮 مىد 🎙 ھىرقات ئزوما 🌞 مدا ئوقانو كھنوارا! 🐞 مەرامىية ئو ھەرقات 🀞 مىد ھىسرقاسسان

• أولي بأس شِنْوَ فِي الْحَرْبِ - ين ش

> • أخاط الله أبها أغذها أو

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَ إِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْسَ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُذَخِلَّهُ جَنَّنتٍ جَبِّرِى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهُنْرَ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ ۞ لَّقَدِّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّاقِرِيبًا ﴿ إِنَّ الْمُنَّا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمُ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُوْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمُ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُ حَاطَ ٱللَّهُ بِهِا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (إِنَّ وَلَوْقَنْ لَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدَّبِ ثَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّخَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

۽ ينظن مُكُة بالخذيبة ه اختر کن علهم المفهر تخم وأغلاكم • الْهَدِي الكذذ (الانعام) التي سأفها الرسول عظا • مَعْكُوفاً المحروب وتحلة مكاثه الذي is were و تطوقه الهاكران ... 12 do 120 • والله المرزوا عن الكفار

الأنفذوالكثر

وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مِحِلَّهُ, وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَكُ لَّرْتَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُ مِمَّعَرَّةُ إِغَيْرِعِلْمِ لِيُكْخِلَاللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِمَن يَشَآءٌ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا ﴿ إِنَّ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مِدَكِلِمَةَ ٱلنَّقُوكَ وَكَانُوَا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا لَّقَدُّ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَابِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ لِمُ فَعَلِمَ مَالَمٌ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَافَرِيبًا اللِّهِ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِأَلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الَّهِ ﴾

بيمالمم
 غلائهم

• مثلهم مبلتهم

 أحزج خطأة براها التفترعة

13,

■ فآؤزة نؤدة

و والتعلظ

متاز غليها

فائتنوی غلی
 شوفه

فام على قطبتانيه

لا ثقلتموا
 أمرأ من الأثور

ونخبط اعمالگنم شقل انسانگن

> ەيلىشۇد أصوامهم ئىلمىشولتھا وئىللىللىقود بىدا

> > انتخن الله قلونهم
> >  أغلمتها

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَآشِدًا أَعُلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُ مَّ مَرَدُهُمْ وُكَالُسُجُدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمْ مَرَدُهُمْ وَكُمُ اللَّهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ اللَّهِ حُودٌ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرِع أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَالْارَدُهُ فَالسَّتَغَلَظَ فَاسَتَوَى فِي الْإِنجِيلِ كَزَرِع أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَالْارَدُهُ فَالسَّتَغَلَظَ فَاسَتَوَى عَلَى شُوقِهِ مِن يُعَجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ مِهُمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ مِنْ وَقِهِ مِنْ اللَّهُ الْمَثَلِيمُ الْمَعْلِ وَعَمِلُوا الصَّلِحَيْنَ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَالْجَعْرَاعُ وَاعْطِيمًا الْإِنْ الْمَعْلِ مَا اللَّهُ الْمَعْلِ عَلَى اللَّهُ الْمُمْ الْمَعْلِ الْمَعْلِ اللَّهُ الْمَعْلِ عَلَى اللَّهُ الْمُحْوِيمِ الْمَثُولُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَيْنِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَالْمَعْلُولُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَلِمُ الْمَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ



يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْفَوْاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلِيمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ی تعلیم الراد م لنان

إخفاد ومواقع الخثّا (عرفتان)
 الخاد . ومالا يُفقد

سدً ٩ مىرغات لزومياً 🧠 مدّه او يانو ٩ ميـوازاً دُواجِيهِ ٤ او ۾ هريات 🚷 مدّ هسـرانســـان لغشم
 لأبنشم وخلكتم

ننث
 افتنت

ه تفیء الحد

أفيطوا
 أغيلوا في كلَّ
 أمور كُمْ

المفسطين
 العادلين

• لاينغز لايترا

 لانليزوا الفنكم لايت لايت

ينكم يندا

لاقائزوا
 بالألقاب
 لاقداغزا
 بالألفاب
 فلستكثرها

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَا ِفَتَبَيَّنُوۤ ا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ إِنَّا وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِمِّنَٱلْأُمِّي لَعَنِيُّمْ وَلَكِئَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَىٰ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفَرَوَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِّدُونَ ﴿ لَا اللَّهِ الْمُونَ لَا الْ فَضِّهُ لَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الَّذِي وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفَّئَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْبَيِّنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِٱللَّهِ فَإِن فَأَءَتْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَٰ لِ وَأَفِّسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيِّنَ أَخَوَيَّكُمْ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ إِيَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَّخَرَّقَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَانَلْمِزُ وَالْنَفُسَكُمْ وَلَانَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِيِّسَ الْاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَّدَٱلَّإِيمَانَّ وَمَن لَّمَّ يَتُبَّ فَأُوْلَيْكَ هُمُٱلظَّالِمُونَ الَّإِلَّا

الانجسوا الانجواغۇرات الدىنىغ الايتىنغ الىنىدىدا ئىلىرداھ كىلىرداھ بىلىرداھ



يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمَّ وَلَا بَحَسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْـتًا فَكَرَهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيمٌ النَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّنِ ذَكَرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبًا إِلَى لِتَعَارَفُوٓ أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاً لِلَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّم خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُللَّمْ تُوَّمِنُواْ وَكَكِن قُولُوٓ أَأْسُلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِلاَيلِتُكُرِمِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّمَا ٱلْمُوَّمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرَّتَ ابُواْ وَجَهْدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّحَدِقُونَ ﴿ فَأَنَّا قُلْأَتُعُلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ النُّكَا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ

الْمُؤْكِلُوْقَ فَ الْمُؤْكِلُوْقَ فَ الْمُؤْكِلُوْقَ فَ الْمُؤْكِلُوْقَ فَ الْمُؤْكِلُونَا الْمُؤْكِلُونَا ال

فَقَالَ ٱلْكُنْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءً عَبِيدِ ﴿ إِنَّ كُلُ عَجِبُواْ أَنْ جَآءَهُم مُّ مُنذِرٌ مُنِنَا لَهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءً عَبِيثُ ﴿ إِنَّ آَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرُابًا ذَالِكَ فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءً عَبِيثُ ﴿ إِنَّ آَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرُابًا ذَالِكَ مَا مَا مَا مُعَمِّدُ مَا مُعَمَّدُ مُعْمَدُ مُعَمِّدُ مَا مُعَمَّدُ مَا مُعَمَّدُ مُعْمَدُ مُعْمَعُونَا مُعْمَا مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَلِكُمْ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَعُمُ مُعْمَالِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمِلًا مُعْمَالِكُ الْمُتَنَا أَعْمَالُكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمِلِكُمْ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُمُ الْمُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمِلِكُ مُعْمِلًا مُعْمَالِكُ مُعْمِلِكُمْ مُعْمَالِكُ مُعْمِلِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمِلِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمِلِكُمْ مُعْمِعُ مُعْمِعُمْ مُعْمِعُونَا مُعْمَالِكُمْ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَالِكُمْ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمْ مُعْمُعُمْ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُولُونَا مُعْمَالِكُمُ مُعْمُوالْمُعُمْ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُلِكُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُع

رَجْعُ بِعِيدُ الْإِنَّ قَدْعَلِمْنَا مَا لَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابُ

حَفِيْظُ ﴿ إِنَّ كُذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ

الْ أَفَامَ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا

وَمَالَمَا مِن فُرُوجٍ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي

وَأَنْبَتُنَافِيهَا مِن كُلِّ زَفْج بَهِيج اللَّي تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ

مُّنِيبٍ ﴿ إِنَّ كَنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ مُّبَكِّرًكَا فَأَنُكِتُ نَابِهِ \* جَنَّاتٍ

وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (إِنَّ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطَلُعٌ نُضِيدٌ ﴿

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتُ أَكَذَلِكَ ٱلْخُرُوحُ ﴿ إِنَّ كُذَّبَتُ

قَبْلَهُمْ فَقُومُ نُوجٍ وَأَصْعَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ الْأِنَا وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ

لُوطٍ (إِنَّ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ وَعِيدٍ

ا النَّهُ أَفَعَيِينَا بِأَلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبُسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (إِنَّ اللَّهُ وَفِي لَبُسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمَ عَلَيْ عَلَّا عِلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكِ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّا عَلَيْكِ عَلَّا عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّا عَلَيْكِ عَلَّ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْعَلْكِ عَلَّ عَلَيْكِ عَلَّا عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّ عَلْ

رخنق
 أخوع لذ
 أخياة
 أمر مرج
 أخليط
 أختارب

**■ لُز**وج فُلُوقِ وَخَلُوقِ

■ زۇاسىتى جالا ئوايت

• زؤج انهیج مبلف خسان نظیر

• فند شهب زخا و زلانا

■ حَبُ الْمُحْصِيدِ حَبُ الزُّرْعِ المِعْمُودُ

 الثخل باسفات طؤالاً .
 أو خؤامل

طَلْعُ نعية
 نتراكمُ بنعثة
 نؤق بندر

 أصحاب الزمق البقر و فنلوا البتهم فأخذتموا

 أضغاث الأبكة الثنية التكاتبة الأشجار

■ **فرّمُ لئي**ر طُجِنْبَرِ فَي طَلِكِ فَيْسَ فَيْسَ

 أفغينا بالخلق أفغيزنا منه

> • لبر علط وثنها

وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مِنْفُسُهُ وَنَحَنَّ أُقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ (إِنَّ) إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ اللِّهِ مَّايَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيثُ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ إِنَّ الْمُؤَتِّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَّ ذَالِك يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (إِنَّ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدُ (إِنَّ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنُ هَلْاَ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ الْإِنَّا وَقَالَ قَرِينُهُ,هَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدٌ الرَّبَّ ٱلْقِيَافِجَهَنَّمَ كُلَّ كُلَّ كُلَّ عَنِيدٍ ﴿ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعَتَدِمُّ إِنْ كَالَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ لِإِنَّ ﴿ قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ الْإِنَّا قَالَ لَا تَخَنْصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِأَلْوَعِيدِ (١) مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَّ مِن مَّزِيدٍ لَا إِنَّ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ (إِنَّ هَنْدَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الْأِنَّا مَّنْخَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الَّيْبُّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَنْمِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ إِنَّ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ وِنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ إِنَّ ا

 ختل افزرید بزق تخیم ای أختین
 بنظمی المنطقیان ایشف ویکش
 فید

> مَلْكُ قَامِدُ ﴿ وَقِيتُ

• زفيتِ خافِظُ لأغمالِهِ

• غيد نندُ خاصرُ • شخراً النؤب

ئىدللە ۋىلىنىزلە تىچىد

ئنبر وانهرات = غطاؤك

حجاب طفليك • خديد نافِدُ فوئي



ه غیبه شدید آمناه و افعاقاق لِلْحَقْ

داداً في دوه • نا اطعيقة

قا اطفیته ما فهرگ علی الطفیان و العوایة

• ازلفت الجثة أزنت واذنت

= أزاب

زِجَاعِ إِلَى اللهِ \* بِفَلْبِ مُنِيبٍ

تُشْلِ على طاعة الله

كلوأ أملكنا ئزة . او المنا و فَتُمُّوا فِي البلاد طوقوا في الأرض حذر الموت مَحيص مَهْزَبِ وَمَعْزُ من الموت لغب وإغياء - سَبُخ بحمد وَيُك نزهه تعالى حامداً له أذبار السُجُود أغفات الصكوات يَسْمَعُونُ الصَّبْحَةُ تليخة البغث ■ تشقق 34.0 ■ بجبار القهرهم على SUN الذاريات الزياح للنزو الثراب وغيرة فالخاملات وقرأ السعب تحيل While « فالجاريات يُسْراً السفن تجري بسهولة في البخار • فالمُفَسِّمَاتِ أَمْرِ أَ الملائكة تفسير المقشرات إِنَّ مَا تُوغِلُونَ مِنَ الْبَعْثِ

وإِنَّ اللَّهِينَ

وَكُمْ أَهْلَكَ نَاقَبُلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَنَكَانَ لَهُ,قَلَّبُ أَوْأَلُقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَفَّنَ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَفَّنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَافِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْآَثِيُّ فَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِرَبِّكَ قَبْلَطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (إَنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَذَبُكُوا الشُّجُودِ (إِنَّ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانِ فَرِيبٍ إِنَّ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوحِ إِنَّا إِنَّا غَنْ نُحِي ونُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ إِنَّ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَايَسِيرٌ ﴿ إِنَّ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارِ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ الْإِنَّا اللَّالِيْنَاتِ اللَّالِيْنَاتِ اللَّالِيْنَاتِ اللَّالِيْنَاتِ اللَّالِيْنَاتِ اللَّالِيْنَاتِ اللَّ

بِسَـــــِلِللَّهِ ٱلدَّمْ لِأَلْرَجِكِمِ

وَالذَّرِيَنِ ذَرُوا ﴿ فَالْحَمِلَتِ وِقَرَا ۞ فَالْحَمِلَتِ مِقْرَا ۞ فَالْجَرِيَنِ يُسْرَا ۞ فَالْمُونِ فَالْمُ فَالْمُونِ اللَّهِ فَالْمُونِ لَهَا فَالْمُ فَسِمَتِ أَمَرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْفِعٌ ۞ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمَرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞

 أات الخفك العفرى اليمي شبير بنها الكواكث

الوقائل عند
 المشرف عند

 قبل الخراصون أمن الخذابون

عَفْرَةِ
 جَهَالَةِ غَامِرَةِ

 مناظون فالجلون عثا أمروا به

 أيّانَ يومُ اللّـين منى يومُ الجزاء

لِمُشُونَ
 لِمُتَرْفُونَ
 ولِمَقَائُونَ

نهجنون
 نائرن

الدي غرم
 الدي غرم
 العدقة إنتلك
 عن السؤال

طرف إبراهيم
 أمثهاد من
 اللاتكة

فزاغ
 ذفت و جلنو
 من ضيد

فاؤخش منهم
 أخش إن تقب

■ مثرة مثنة وضا

 فضڭ ونجفها لطنئة يدخا

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (إِنَّ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تُخْنَلِفِ (إِنَّ كُوْفَكُ عَنْدُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُئِلَ ٱلْحَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمَّرَةٍ بِسَاهُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ إِنَّ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُونِهُ لَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ مِسْتَعَجِلُونَ الْإِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ (إِنْ عَالِهَ عَلَا عَالَاهُمْ رَبُّهُمُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الإِنَّا كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ الِّنَّا وَدِاً لَأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ إِنِّ وَفِي أَمُولِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآمِلِ وَٱلْمَحْرُومِ إِنَّا وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَاينتُ لِّلْمُوقِنِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُرْ أَفلا تُبْصِرُونَ إِنَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُرُ وَمَاتُوعَدُونَ ١٠٤ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ الآيُا هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ الْأَيا إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُمَّا قَالَ سَلَنُّمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ( فَأَعَ الْأَنَّ ) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّبَهُ ۖ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الإِنَّ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيْمِ عَلِيمِ الْإِنَّ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِنَصَكَّتْ وَجْهَهَاوَقَالَتْ عَجُوزُعَقِيمٌ اللَّهُ قَالُواْ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُۥهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّهُۥهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ

مد ۲ مبرقان اروما و مدا او او ۲ مبوازا
 مد ۲ مبرقان اروما و مدا او او ۲ مبوازا
 مد در مدرقان او میزفان و مدرقان از مدر



- فينا خطَّبُكُمُ فقائنا لكوالخطية
  - نستونة 1
  - فترلي بزي أتحرض بجنوده عن الإيمان
- غو مُلِية أت بدًا يُلامُ عَلَيْهِ
- الرَّبِحُ الْعَقِيمَ المهلكة الم ، القاطعة إنساهم
- كالهنيم الثلث
- س فحرا 1,200
- المناعقة
- المسحة الشديانة أو ثارٌ من النشعاء
  - و بنيناها بأيد
  - إنّا لموسعون القادرون
- و فِعْمُ الْمَاهِدُونَ النسؤوة الممتلخوذ ألها
- = زوجنن ميلتين وتوغين فيلتقين
- فَعُرُوا إِلَى اللَّهِ فالغربوا من عذابه إلى تواليه

﴿ قَالَ فَمَا خَطِّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ لَا إِنَّا أَلُو الْإِنَّا قَالُوۤ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُّخِرِمِينَ (إِنَّ لِلْزُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (إِنَّا) فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّا) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْوَتَ الْوَتَ كَنَافِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ الْوَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَىٰنِ مُّبِينِ الْإِنَّا فَتَوَكِّ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُّ أُوْمِحُنُونٌ الْآيَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودهُ فَنَبَذُنَّهُمْ فِٱلْمَرِّ وَهُوَمُلِيمٌ إِنَّ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (إِنَّ) مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ (إِنَّ الْعَقِيمَ (إِنَّ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ إِنَّ فَعَتَوَاْ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمَّ يَنْظُرُونَ ﴿ إِنَّا هَا ٱسْتَطَعْمُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ ﴿ فَي وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ (إِنَّ وَأَلْتَمَاءَ بَلَيْنَهَا إِلَّايْدِوَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ (إِنَّا وَأَلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَلِهِدُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنَّا وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ (إِنَّ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَاخَرَ ۚ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ الْ

كَذَٰلِكَ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُّ أَوْمَخُونُهُ المُنْ أَتَوَاصَوْابِهِ عَبِلْهُمْ قَوْمٌ طُاغُونَ اللَّهِ فَلَوْكًا عَنْهُمْ فَكَ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ فَا وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤِّمِنِينَ ﴿ وَهُا وَمَا خَلَفَتْ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُ وِنِ الْأَيُّ كَمَّا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ إِنَّا لَلَّهَ هُوَا لَرَّزَّاقُ ذُواَ لَقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسَّنَعُجِلُونِ (أَنَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ الْأَنِّ

# الْطُوْلَا الْطُولَا الْطُولَا الْطُولَا الْطُولَا الْطُولَا الْطُولَا الْطُولَا الْطُولَا الْطُولَا الْطُولَا

بسيالله آلَّ فَرَالِّ حَبِيم وَالظُّورِ (إِنَّ وَكِنَبِ مِّسَطُورِ (إِنَّ فِيرَقِّ مَّنشُورِ (إِنَّ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ إِنَّ وَٱلسَّفَفِٱلْمَرْفُوعِ إِنَّ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسَجُورِ إِنَّ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ فِعٌ ﴿ إِنَّ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَمُورُا السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهُ يَوْمَ يُكَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ ٢

المسيأ من التذاء غلاك أو حسّ ■ العلور الخيل الَّذِي كُلُّهُ الله عليه موسى کتاب مشطور مكتوب عل وجه الانتظام مَا يُكُنُّ فِيهِ - منظور منسوط غير ملخرم عليه = البخر المنجور الموقد للرأ يوم الهامة تمورُ السماءُ الشطرث وْلْلُورُ كَالْرُخَى . Dyla او حسرة

= ذلوبا

• فونل

واضلوها الانتمارها . أو فاشوا خرها الماكهين

مُنْلَدُونَ تَاعِدِينَ عَاشَرُو مَضْفُوفَة موصول بعضها

> • زۇنجناھىم ئۆللىنىم

 بغور عين بساويضي،
 حسان الغون

نا ألثنافغ
 ما تفضنافغ

■ زهين ترمون

• كاساً غشراً او إناه

الله المرابعة المراب

3 t

 لا تأثيم
 لا بسبة ال الإم أو لا ما يوجه

> لولۇ ئىگلون ئىسود ق ئىشلاد

خدیش
 خدیش آنایت

 عذاب الشنوم الربح الحارة (نار جهم)

و مار حمد • غوزائیژ النخسان النطوف

 زین المنثوب متروف اللغم المملکة

أَفَسِحْرُهَاذَا أَمْ أَنتُمْ لَائْبُصِرُونَ الْأَبُا ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّ فَكِكِهِينَ بِمَآءَانَاهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَا هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُنُّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لِإِنَّا مُتَّكِعِينَ عَلَىٰ شُرُرِ مَّصَّفُوفَةً وَزَوَّجَنَا لَهُ م بِحُورِعِينِ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَفَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِينَشَى ۚ كُلُّ ٱمْرِي عِكَاكُسَبَ رَهِينُ الْإِنَّ وَأَمَّدَ ذَنْهُم بِفَكِكَهُ وَلَحْمِيمًّا يَشْنَهُونَ الْأَنَّ يَلْنَزَعُونَ فِيهَاكُأْسَالًا لَغُوُّفِهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١ ١٤ ﴿ فَيَهُ مُ عَلَيْهُمْ غِلْمَانُّ لَّهُمَّ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُوًّ مَّكَنُونٌ إِنَّ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل عَلَيْنَا وَوَقَائِنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّ إِنَّا كُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَٱلْبَرُّٱلرَّحِيمُ إِنَّ فَذَكِّرْفَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِن وَلَا مَحْنُونٍ ﴿ إِنَّ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلُزَيَّصُ بِهِ \_ رَيِّبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ ثَا قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّى مَعَكُمْ مِّن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ ثَا الْمُتَرِّبِصِينَ ﴿

فؤم طائمون
 مُتخاوزون
 الخد ق البناد

• نفزلة الخلقة من بألقاء لقب

الشفيطرون
 الأزبائ ألمائيون

 من مقارم متطارف من غارم متعاوف مقاتلون

> المكيلون النخراون بكيمن

كشفأ
 نطعة عطيمة

 سنخاب نزتموة محموع بنطئا غل بعدر

نفغلون
 نهنگون

لا يُلني عَنْهُمْ
 لا يُذَنع عَنْهُمْ

بأغينا
 في جذبتا
 وجزائينا

• ئىخ بىخنىد زائك

مبثغة واختلة

إذبار الثنجوم
 زفت نيتها
 بضوء الصباح



#### ■ هوى غرب وسنط • مَا صَلُّ صَاحِبُكُم

ما غلنل عن الحقّ ■ مَا غُوْي مِمَا اعتقالُ

اعتقادا باطلا فط ■ دُو مِرْقِ عَلْق

حسن أو آثار بديعة فاستؤى: فاستفاع

عل مشورته البعلث ■ دنا: وُت

ه قاب قومش فلنز فوسين

> ■ أشمار ونذ أقتمادارات

• نزلة أعزى مرَّة أغرَى ق ممورته الحلقية

 سارة المنتهى التي إليها تنتهى علوم الملائق

• خَنْةُ الْمَأْوَى مُثَمَّامِ أرواح الشهداء

· يعلى الشفرة يغطيها ويسترها

 مَا رَاغُ البَعْثُرُ ما مَالُ عَمَّا أُمرُ

ما طغى مالحاورة

أفرايتم : الخبرون

 اللّات والمُرثى ومناة: أضنام كأنوا يعبدونها



■ نشنة ضيرى جائزة أو غوجاه

#### 

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ﴿ أَكُمَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ ﴿ أَيُ وَمَا يَنِطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ إِنَّ اللَّهُ وَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ إِنَّ عَلَّمَهُ مِشَدِيدُٱلْقُونَ (إِنَّ عَلَّمَهُ مِشَدِيدُٱلْقُونَ (إِنَّ ذُومِرَّةِ فِأَسْتَوَىٰ ﴿ فَكُوبِا لَأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكُ لِهِ ١ فَكَانَ قَابَقُوسَيْنِ أَوْأَدُنَىٰ ﴿ فَأَوْحَىٰۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَاۤ أَوْحَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَا مَا مَا أَوْحَىٰ ﴿ إِنَّا مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُمَارَأَىٰ لِإِنَّا أَفَتُمُ زُونَهُ عَلَىٰمَايَرَىٰ لِأَنَّا وَلَقَدْرَءَاهُ نَزَّلَةً أَخْرَىٰ ﴿ إِنَّا عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ ﴿ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ ﴿ وَإِنَّ إِذْيَغَشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغَشَىٰ إِنَّ مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ إِنَّ لَقَدُرَأَىٰ مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ إِنَّا أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ إِنَّ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخِرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿ يَاكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَىٰ ﴿ اللَّهُ إِن هِي إِلَّا أَسْمَاءٌ سُمَّيْتُهُ وَهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدُئَ الرُّبُّ أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى إِنَّ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ بِ لَاتُغَنِّي شَفَعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ ا

 القواجش منا غطم للتخة من الكيائر

اللَّمْمَ
 منفات الذَّذوب

 قالا از گوا آنفشکم قالا الشدخوها بخش الأفتال

أكذى
 ألفغ نميث
 إلىاباً

 لا فرز زاوزة لا تخبل نشئ آئنة

ا المثنهي أنسبز ل الأحرا

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْحَكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿إِنَّ وَمَالْهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيَّ الْإِنَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّ الْأَنِيُّ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَرُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿ إِنَّ ۗ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتْهُ أَبِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسِّنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيرَٱلَّإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَاتُزَّكُو ٓ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿ إِنَّ ۗ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ ﴿ إِنَّ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو بَرَى ﴿ إِنَّ أَمْ لَمْ يُنْبَأَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ وَإِبْرُهِي مَ ٱلَّذِي وَفَىٰۤ ﴿ اللَّهُ ٱلَّانَزِرُ وَازِرَهُ ۗ وِزْرَأُخْرَىٰ المُن وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَن إِلَّا مَاسَعَى الْآي وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثِنَّا ثُمَّ يُجِزَٰنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى إِنَّ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَٰ إِ اللهُ وَأَنَّهُ هُوَأَضَّحَكَ وَأَبَّكَى إِنَّ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا إِنَّا

الذائل ل الرجم كالوا يعبلوك ه عاداً الأولا. و البرائيكة قری فوم لوط ألفوى استعلها إل الأرض يعل المنشاها ألسنها وغطافا

• آلاء وبلك

AK SE

 أزفت الآزفة ذنت التناخة

• أنفغ منامِدُون لالمون عاقلون

الغلق معجزة

المنافر المستجو

او مندک

هَٰذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِٱلْأُولَىٰ ﴿ أَنِفَتِٱلْآنِفَةُ لَا إِنَّا لَكُونَا لَا اللَّهِ الْمِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ إِنَّ أَفِينَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ أَنَّ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَكُونَ (إِنَّ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ لِإِنَّ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١ ﴿ إِنَّا شُورَةُ القِنَّةُ إِنْ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَكُرُ إِنَّ وَإِن يَرَوَّاءَايَةَ يُعْرِضُو

وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُو ۗ ٱلْأَنثَىٰ ﴿ إِنَّ مِن نُظْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ إِنَّا وَأَنَّ

عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ فِنَا وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ فَي وَثُمُودَا فَهَآ أَبْقَىٰ ﴿ فِي

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ إِنِّكُ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ

أَهُوَىٰ ﴿ أَنَّ فَغَشَّلُهَامَاغَشَّىٰ لِأَنَّ فِيأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكَ نُتَمَارَىٰ ﴿ فَا

مَافِيهِ مُزُّدَجَئُرُ ۞ حِه

كَمَةُ كِلِغَةٌ فَمَا تُغَنِّنُ ٱلنُّذُرُ

وَيَقُولُوا سِحْرُ مُّسَتَمَرُّ لِيُّ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ الْهُوَاءَ هُمَّ

وَكُلُّ أَمَّر مُّسْتَقِرٌّ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَلْبَآءِ

هُمُّ يَوْمَ يَـدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿ إِنَّ

عشعاً أيصارهم
 ذليلة عادمة
 الأخداث القنور

3.5

 مُهلطعين، مُسرعير مَادَّي أَعْنَائِهِمُ

■ يوم عبر منعت شديد

■ الْأَنْجَزُ، زُجِزُ غَنِ الْنِيغِ رِسَالِتِهِ

مغلوث، تلفوز

عاء منهمر بند.
 بشدة وغزارة

 فَجُرُتُ الأرضَ شَفْنَاهَا

قبر: قدرناه آزاد

قاشر، مساجر
 الجرى بأغيننا

الجري باغينا
 بحفظنا وحراستنا

قر گناها آیڈ
 میرڈ وعطلہ

مُذَّكِرٍ مُنتَم
 مُنجِدٍ بها

قلو: إلداري

 ويماً ضرضراً شديدة البرد او الصوت

· يوم تحس اشزم

• كشنيز دائم نخشة

تَشْرَعُ النّاسَ
 تَقْلُمُهُمْ من اماكلہ

أَشْجَازُ نُخْلِ
 أَشُولُهُ بِلَارِؤُوسَ

مُفْقِعِ : مُنْفَلِعِ
 مِنْ فَقْعِ ، وَمُغْرِبُ

· سُعُرِ: جُنُونِ

 كذاب أثيرًا بطرٌ مُنكبر

خُشَّعًا أَبْصَنُوهُ مِيَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ ﴿ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَنذَايَوْمُّ عَسِرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ كَذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذُّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجِّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿ إِنَّ فَدَعَا رَبُّهُ ﴿ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَا نَصِرٌ ﴿ إِنَّ فَفَنَحْنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِر الله وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَأَلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدُ قُدُرَ اللَّهُ وَحَمَلْنُهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا كَفِرَ ﴿ وَلَقَد تُرَكُّنُهَا عَايَةُ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ يَكُ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ الله كَذَّبَتْ عَادُّفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ (إِنَّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأُنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَكَلَقَدُيسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَا كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿ فَهَالُوا أَبَشَرَا مِّنَّا وَ حِدًا نَّتِّبِعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوَكَذَّابُ أَشِرٌ ﴿ إِنَّ سَيَعْلَمُونَ عَدَّامِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلأَشِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطَبِرُ ﴿ إِنَّا

many of persons 30 G ■ كلُّ شرّب؛ كلُّ العبيب من الغاء ومخطر يحشرا صاجنة في توجه • فعاطى فقاؤل الشيف كهليم : كالبابس المتعلق مر شحر ■المخفطر، صانع المطوة (الروية) ■خاصیا ، ریما الزميهم بالحسباء ■ تجيناهم بسخر عندالعيدا والمخر ■ أنذرهم بطنسا أخذتنا الشبينة بالعذاب • فمارّوا بالله مكانوا بها متشاكر وراؤؤوة غن • فطيستا أغيثهم أَغِنْتِهُمْ • بَكُرةُ أَزُّلُ اللهِ ( • في الزُّنو: في الكف الشفاولة = تخن جييغ الساعة أدّمي أغطم ذاهبة • أمرًا أشد مرارة ■ سعر جنون • خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ بتقدير سَايق أوَّ

مفترا عكا

وَنَبِيَّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بَيِّنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضَرُّ الْإِنَّ فَنَادَوْ اصَاحِبُهُ فَنَعَاطَىٰفَعَقَرَ الَّ فَكُنُفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ الْحَيْ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ الْإِنَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرِّءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّدَّكِرِ ﴿ ثَبُّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ﴿ ثِبُ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ بَّحَيِّنَهُم بِسَحَرِ إِنَّ يُعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ بَحِّزِي مَن شَكَرَ الْآَيُ ۗ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَافَتَمَارَوْا بِٱلنُّذُرِ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ الْإِنَّا وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ اللَّا فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُرِ الْآِنَاۗ وَلَقَدْيَسَّرُنَاٱلْقُرْءَانَالِذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرٍ النُّ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ النَّ كُذُّ بُواْبِ كَلَّابُواْبِ كَلِّهَا فَأَخَذُنَّاهُمُ ٱخْذَعَ إِيزِ مُّفَّنَدِدٍ الْإِنَّا ٱكُفَّارُكُوْخَيْرٌ مِّنَّ أُوْلَيِّكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ ٱمْرِيَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ ١٠ سَيْهُ زَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ إِلَّالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الَّذِيُّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّى سَقَرَ الْإِنَّا إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ الْإِنَّ

في الكفر

مُشغطر مُخُور مُخُور مُخُور مُخُور مُخُور مُخُور مُخُور مُخْدور مُخْدور

• نهر، الهار

ے ملعد صدق شكان مرضيل

- بخشان يغريان بجساب المقدر مغلوم

• اللَّجْمُ: البَّاتُ SHAN

• يُشجِّدُانِ وَيُقَادَ الله فيما عُلِمًا لَهُ

ولا تطلبوا لا للخاؤزوا الخؤ

بالفنط، بالغذل

• لا تخسؤوا

لا لتعملوا المؤزون

 خات الأكمام أؤعنة الطلع

■ ذُو الْعَصْف القائر أو التين

• الريخان: الدار العكب الرائخة

■آلاء زبكما

• تُكُذُّ بَانَ: تَكُفُّرَانَ أيا الفلان

 صلفال: طبن يابس غير مطبوخ

۽ مَارِج ۽ لمنب ضاف لا دُخَانَ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ إِنَّ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِ ٱلزُّبُرِ ﴿ إِنَّ وَكُلِّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَظَرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُرِ إِنَّ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَّدِرٍ ﴿ وَهُ

## المُؤِلِّةُ الْتَحْبِنَ عِينَ الْتَحْبِنَ عِينَ الْتَحْبِنَ عِينَا الْتَحْبِنِ عِينَا الْتَحْبِنِ عِينَا الْتَحْبِنِ عِينَا الْتَحْبِنِ عِينَا الْتَحْبِنِ عِينَا الْتَحْبِنِ عِينَا الْتَحْبِينَ عِلَى الْتَعْبِينَ عَلَيْنَا الْتَحْبِينَ عِلَيْنَا الْتَحْبِينَ عِلَى الْتَعْبِينَ عَلَيْنَا الْتَحْبِينَ عِلَى الْتَعْبِينَ عَلَيْنَا الْتَحْبِينَ عِلَى الْتَعْبِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا الْتَحْبِينَ عِلْمَ الْتَعْبِينَ عَلَيْنِ الْتَعْبِينَ عِلَى الْتَعْبِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا الْتَعْبِينَ عِلَى الْتَعْبِينَ عِلَى الْتَعْبِينَ عِلَى الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمِ الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمِ الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمِ الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمُ الْتَعْبِينَ عِلْمِ الْتَعْبِينَ عِلْمِ الْتَعْبِينَ عِلْمِ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمِ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمِ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْمِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْتِينَا عِلْمُ لِلْتَعْلِيلِينَا عِلْمُ الْتَعْبِينَا عِلْمُ الْتَعْمِينَا عِلْمُ لِلْتُعْلِيلِي الْتَعْمِينَا عِلْمُ لِلْمُ الْتَعْمِينَا عِلْمُ لِلْتَعْلِقِيلِي الْتَعْمِينَا

ٱلرَّحْمَانُ ﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ اللَّهِ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ إِنَّ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسِّبَانٍ ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴿ أَلَّا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ فَي وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴿ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ إِنَّ الْأَزَّالُ وَإِنَّا فِيهَا فَكِكِهَةً وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَآلَحَتُ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَ ٱلرَّيْحَ انُ إِنَّ فَيَأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ إِنَّا خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِكَا لَفَخَارِ إِنَّ وَخَلَقَ ٱلْجَاَّنَّ مِنمَّارِجٍ مِّن نَّادٍ ﴿ فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ إِلَىٰ

 مَوْخ الْبَحْوَيْن أرسلهما في مجاريهما المحادث

• بالقياد الحادثة

يَتْلَهُمُا يُزُرِعُ
 خاجرُ مِنْ قُلْدِينهِ

سال لايطنى أخلفنا

غلى الآخم • لة الخوار

الشَّفَنُ الْجَارِيَّةُ • الْفُلْطَآتُ الرَّفُوغَاتُ

كالأغلام
 كالجال
 الشاهة
 أو القصور

أو الجَلَالُ
 الاحتفاء
 الطائن

• الإكرام الأخا الله

منفرغ لكم
 منفرغ لكم

أثنها الظفلان
 الإنس والجا

الفلوا
 المارخواخريا
 من فضائي

 بشلطان بلؤؤ وفقي .

وَهُنْهَاتُ .. ا • كَنْوَاظُ لَهُتُ لا وُنْمَانُ

> • نخاس منفر مُذات

فكاتث وزدا
 كارزدون
 اخات

كالدُهُانِ
 كنفن الزيت

في الدّوبان

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّيَٰنِ الْإِنَّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْإِنَّ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ الْإِنْ كَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ الْإِنْ فَبَأَيِّ ءَا لَآءٍ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴿ إِنَّ فِيالَيَ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنْشَءَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَمِ ا فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ الْ وَيَهُوَيِّ فَيَ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِرِ الْآَثِيُّ فَيِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ الإنكا يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَاللَّارْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ إِنَّ فِياً يَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ النَّكُ اسْنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ إِنَّ الْأِنَّ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ كَنَعْشَرَا لِلِّي وَأَلْإِنْ إِنِّ أَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَادِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ الَّذِيُّ فِيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ إِنَّ كُنُولُ عُلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّادِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ ثَيُّ فَيِأْيٌ ءَا لَآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْآيُ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدِّهَ إِن الْإِنَّا فَيَأْيَءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْإِنَّ فَيَوْمَ إِذِلَّا يُسْتَلُعَنَ ذَبِّهِ \* إِنْسُ وَلَاجَانٌ لِنَا فِيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١

■ بسيخافع يسواد الوجوه وزازقة العبوب = فيزعد بالتواصى ينتغر فقلتم الرؤوس ■ خييم آن عاء خار لناغى = فوانا أفنان القصاد الزائراع من الثنار ه زرُجان استقان : معروف وعريب = إشفر ق غليظ الذياح • جنى الجنتين مَّا يُجْنَى مِنْ أغارجما الريب من الكتاول • قاصرات العرف العثران المسارعن على أزواجهن ا إيطبقهن الم يُلفظيهن قبل الزواجهن = مُلْهَامُتَانَ شديدتا المختر

ب قانٍ.

■ تشاعنتان فؤاركان باللاء لا تغطفان

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ لَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ لَإِنَّ فَهَا مِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ حَهَنَّمُ ٱلِّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ الآنَّ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ الْأَنَّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الْ إِنَّ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِ حَنَّنَا إِنَّ الْإِنَّا فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ اللَّهُ ذَوَاتًا أَفْنَانِ إِنَّ فَيَأَيِّءَالاَّءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ إِنَّ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيانِ (إِنْ فَيَأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ﴿ فَي فِيهِ مَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (إِنَّ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (إِنَّ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُسِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّانَيْنِ دَانٍ لَأَنِّكُ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبُكِنِ (إِنْ فَيَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ الْآُقُ فِيَأَيَّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْآُقُ كَأَنَّهُ ثُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ اللَّهِ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ إِنَّ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللَّهُ فَيِأَيَّءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (١) مُدْهَا مَّتَانِ (١) فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِبانِ (١) فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ إِنَّ الْمَيْهِ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ إِنَّ الْمَيْ

ه حوز إنساء بيض ه مقصورات في الحيام مُخذرات في الثيوت

• زَفْرَفِ: وَسَائِنَا از نَرْشِرِ تَرْثِينَةِ

= غَنْفُرِيْ: يُسْعِدُ

دَّاتِ تَحملِ رقبق • تبازُلا نقالی او کَثَر غیرهٔ زاخستانه

إي الجلال
 الإشتائة المطلق

الإكرام
 الغشار التاة

وَلَمْتُ الوَافِئةُ
 قَالَت الْمَائةُ

كَادِيَةً
 لَفْسُ كاديةً في
 الإعمار بوقوجةا



رُجْتِ الأَرْضُ
 رُزُلُثُ

أشت الجال
 مُشت الجال

خان نجار درا
 خان نجار درا
 خان درا

 خفف أززاجاً أستاهاً

فأضحاث
 الفيقنة

ناحوه الحين • أضعاب الشأمة ناحية الشمال

الله الله عيراً

من الناس

 شرر موضونة مشرخة باللغب بإحكام فِيهِمَافَكِهَةً وَغَلَّورُمُّانُ لَهُ فَيَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ لَهُ حُورٌ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ لَهُ فَيَأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ لَهُ حُورٌ مَّقُصُورَتُ فِي اَلْخِيامِ لَهُ فَيَأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ لَهُ حُورٌ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ لَهُ فَيَأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبَانِ لَهُ اللَّهِ لَمَيْكُمُاتُكَذِبَانِ لَهُ اللَّهِ مَرِيكُمَاتُكَذِبَانِ لَهُ اللَّهُمْ وَلَاجَآنٌ لَهُ فَيَأَيِّ اللَّهِ وَيَكُمَاتُكَذِبَانِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَمَّلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (إِنَّ الْتَسَلِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً (إِنَّ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ رَافِعَةُ الْإِنَّ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا (إِنَّ إِذَارُجَةً الْأَرْضُ رَجَّا (إِنَّ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا (إِنَّ وَكُنتُمُ أَزُورُجًا ثَلَاثَةَ (إِنَّ فَأَصَحَبُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّ لَٰبُثَا (إِنَّ وَكُنتُمُ أَزُورُجًا ثَلَاثَةَ (إِنَّ فَأَصَحَبُ الْمَيْمَنةِ (إِنَّ وَرَجُا ثَلَاثة (إِنَّ فَأَصَحَبُ الْمَيْمَنةِ (إِنَّ وَرَجُا ثَلَاثة إِنِّ فَأَصَحَبُ الْمَيْمَنةِ (إِنَّ وَرَبُولُ وَالْمَعَبُ الْمُقَرِينَ الْمَيْمَنةِ (إِنَّ وَالْمَعَبُ الْمُقَرِينَ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَالْمَعَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَةً وَاللَّهُ وَاللَّه

پنتا، ومواقع الحلة بعرفان:
 المام ، ومال بلطة
 المام ، ومال بلطة

🔵 ميدُ ؟ هيرغان ترومياً 🧓 مدَّ او ااو (جيواراً) 🛢 مدَّ واجب) او لاحوادات 🌑 مدَّ هسراللسسان يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ الْإِنْكَابِأَ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَّعِينِ اللهُ وَلَحْمِ طَيْرِمِمَا يَشْتَهُونَ ١١٠ وَحُورُ عِينٌ ١١٠ كَأَمْثُ لِمَ اللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ لَيْ الْجَزَّاءَ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَكَ الْاِسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا فِيلًا سَلَمُ اسَلَمُ الرَّ اللَّهِ الْحَاثِ الْيَمِينِ مَا أَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فِي سِدُرِمَّغُضُودٍ ﴿ وَكُلِّحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَإِلَّى مَدُودٍ النَّا وَمَآءِ مَّسَّكُوبِ إِنَّا وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (إِنَّ اللَّهُ مُقَطُّوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ إِنَّ وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ إِنَّ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ الْأَيَّ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ اللَّهِ عُزَّبًا أَتَرَابًا ﴿ إِنَّا لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ كُلَّةٌ مِّنِ ٱلْأَوَّلِينَ لَانِيًّا وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ لَنَّ وَأُصَّعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ﴿ فَإِلَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴿ فَأَلَّا كَارِدٍ وَلَاكَرِيمٍ إِنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ إِنَّهُمْ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلِجِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ كَانُواْ يَقُولُونَ آبِإِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوَءَابَآ وُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَهَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعَلُومٍ ﴿ أَنَّا

= ولَدَانَ مُحَلَّدُونِ لا يتحولون عر عيمة الولدان = باكواب أتداح لاغرالها أباريق،أوان ها مرائد ■ كأس فذح فيه النا 🗷 مِنْ مَعِينِ : خَمْر تجارية من النّبون • لا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا منكاغ بشربها - لا يُسْرَفُون لالذهب معولها ■ خُورٌ عِينَ: لِسَاءً ايطل واسعاث الأغين جسالها اللؤلؤ المكثون اللعبون في أمثلاف • للموأ: كلاماً 4 76 1 - لا تأليما لا يستنية إلى الإنه أولاما توجيه • مِلْرِ النَّمِرِ النَّو ■ محضود أشقله إلى أغلاه

مفطوع شؤكه طلع وتجرالة

■ منظود الشند بالخشل م

= ماءِ مشكوب مصبوب يجري من غير أخاديد

= عُرُباً: مُنْحِبّاتِ الى از واجهن

 أقراباً: مُستوبات في السن والحسن

a سموم: ريح شديدة الحرارة

= خميم ، ماه بالغ غاية الحرارة

عُضَاة متبعينَ الْمُؤَاء الْمُسِهِمُ و الحِنْثِ اللُّنْبِ الْمُطِيمِ

خُرْبُ الْهيمِ
 الإبل العظائر
 التي لا ثرؤى

 خدائزلهم ناابد لهم بن «جزه

• أفرائهم أخبروني

 ما فنشوق الماء أدى تقيفون إي الأرحام

بمشوقین
 بشقلویین

ما تخرفون
 البذر الدي
 للقولة في الأرض

• تزرغون النفوة

■ خطاماً خصماً مُنكِّدًاً

• نفَكُهُودُ التَّذُود

برستر، حاورتسر، • إنا للمُغرَمُونَ مُهَلَكُونَ بهلاك التنا

• مغزونون

مَنْتُومُونَ الرَّوْقُ • المُؤْدِ: السُّمِّ

الجاجأ واللغ ه

 الثار التي ثورُونَ تقدّمُونَ الرئادَ لاستخراجها

33 m

ا مُنَاعاً لِلْمُقُومِنَ السافرِينَ أو المحتاجين إليها المحتاجين إليها المُجُوم

مغاربها أو منازلها

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّهَآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ ﴿ إِنَّ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَهُ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَهُ فَشَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ (إِنَّ هَٰذَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (إِنَّ خَتَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوَّ لَا تُصَدِّقُونَ إِنِّ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ إِنِّي ءَأَنتُو تَخَلُقُونَهُ وَ أَمَّ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (إِنَّ كَنَّ فَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ لَأَنَّ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا أَفَرَءَ يُتُمُّ مَّا تَحَرُّرُونَ (إِنَّ } ءَأَنتُ مِّ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَا اللَّهِ لَوْنَسَّاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكْمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لِكُنَّ مُعْرُومُونَ الْإِنَّ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ الْإِنَّ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَنَسَّآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُو لَا تَشَكُّرُونَ الله أَفَرَءَ يُتُمُّ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله الله عَ أَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ خَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ إِنَّا خَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَنْعَا لِّلْمُقُولِينَ الْآُلُا فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴿ فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ (١٠٠٥) وَإِنَّهُ,لَقَسَمُ لُوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ الْآَيَ

> یشد، وموظع فشک بحرمتان: ﴿ شَعْدِيم الراه البغام ، ومالا بُنفظ

ه منذ ؟ معرعات اروساً ﴿ مَدَّهُ أَوْ اِنْوَ ؛ جِمُوارًا ﴿ مَدَّ وَالِمِدِيُّ الْوَقِيمِوْاتِ ۞ مَدَّ مُسْرِقَاسِانِ

القرنان خريم
 خم النابغ

 کتاب مکثون مشرن

 أنشم ملجئون شهاولون به أو مكاشون

• تجفاره رزانکم شکرک

عَيْر مدينين
 غَيْر مراوس
 غَيْر مراوس
 غَيْر مراوس

 قرۇغ زۇنىخاد ئاتا زخىلۇ

> واسْتِرَاخَة • فَتَزُلُ

قلة قرقى وضيافة خميم

> خرارة تديدة في الغير

• تشلية جبير إذَمَالُ نيا

ل الأعرة • نبيع الم

الرَّةِ اللَّهُ وَمُجَلِّمُهُ . والله الله

-العربر الفوتي الغالث

■الأؤلَّ الشَّابِقُ عَلَى

غميع المؤجّرةات

■الآخر آبانی بند نابها

البايل بدر قابل • الطّاهر

يو خوده و مصنو غاته

وتدبيره •الباطن بكُنه ذاب

إِنَّهُ لَقُرُءَ أَنُّكُومٌ ﴿ اللَّهُ فِي كِنَابِ مَّكَنُونِ ﴿ اللَّهُ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (إِنَّ) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِٱلْعَالَمِينَ (﴿ كَالَهِ إِنَّ الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿ إِنَّ } وَجَنْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَالْوَلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلِقُومَ (إِنَّ وَأَنتُمَّ حِينَةٍ ذِنَنظُرُونَ (إِنَّ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُّ وَلَكِي لَّانُبُصِرُونَ ( ﴿ فَا لَكُولًا إِن كُنتُمُّ غَيْرٌ مَدِينِينَ ﴿ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فَسَلَكُ لُّكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَٱلضَّآلِينَ لَأَنَّ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ لِإِنَّ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ا إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ إِنَّ فَسَيِّحٌ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهِ الذّ سِيُورَةُ الْمُخْرِيلِيْنِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْمُخْرِيلِيْنِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْمُخْرِيلِيْنِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا لَلَّا اللَّهُ اللّلْمُلَّاللَّالِيلِلللللللللللللَّالْمُلْلِيلُولِلللللللللللللَّال 

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ إِنَّ الْمُمُلُكُ اللَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُحْمِي وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَعْمِي وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ السَّمَوَ اللَّهُ وَالْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ الْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُو النَّاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُو النَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

نظفيم الراء فطاة

پختان وموظع الحظا بحرکتان
 ادخام ، وها؟ بُخت

ه مد ۱ جنزفان لزومنا 🥶 مدة اوغاو ديموازا احذواهيد 1 او وجرفان 🐞 مد جنزفانسيان ما تلخ
 ما تذخل

 نوابخ الكل ندمئة

الخشنى
 أشارية الحسار

مربات الزماخيا النفياب، كأبرالك

هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يَعْلَوُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَاكَثُ ثُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ا ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمُّ ٱجُرُّكِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ مُسْتَخْلَفِينَ فِيكُ وَمَالَكُو لَانُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدُّعُوكُمْ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدِّ ٱخَذَمِيثَكَ كُرُ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ \* ءَايكتٍ بِيَنْتَ ِلِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرُّ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيزَثُ ٱلتَّمَوَتِوَوَٱلْأَرُّضِّلَايَسَّتَوِى مِنكُرُمَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِٱلْفَتْحِ وَقَكْلُ أُوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَكْتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ إِنَّ ۗ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقِّرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لِلهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَنْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَ نُرُخَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوَّزُٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَّنَبِسٌ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيِّنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بِكَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ لَيْكَا يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَيْ وَلَكِئَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَقَتْ ثُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَقَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِشِّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبِ مِن قَبِّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَنْسِقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَحْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِلَيَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَفَّرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُربِيرٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُربِيرٌ اللَّهُ

الطُرون النظرون - الذن •

لقفين
 لعيث وناغذ

• بسئور خاجز

فثار انفخر
 افلگشرها

بالفاق • تربُعتم

التطرالم اللمؤمسان النوائب

 غَرُقَكُمُ الأَمْائِيُّ غَدَمْتُكُمُ عَدَمَةً

الأيامِنيلَ

 الغرور الشيطان ،
 وكل خادع



جى مؤلائمنى
 الدار أؤلى بختر.
 أو ناصر تحم

الؤياد ...
 أثرنجي،
 الزند ...

ازُ نامنتغ
 الخضاء وارقُ

ا تلخفتغ والرق والبين

الأمث
 الأخل .
 أو الإمان

تكاثر
 تهديالند
 والثند

 أغجب الكفار الزراع

è# •

يخشي إل أقشى غايته

 يكوذ خطاماً منيماً مُتكَمَّراً

ليزانا
 ليزانا
 ليزانا

لكذار تأسوا
 لكذار تخزلوا

 تمخفال فحثور شكتم شاو بما أونن وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلثُّهَدَآءُ عِندَرَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَأَلْذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَرِيمِ (إِنَّ اعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمُوُّوْرِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ٰبَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ ۗ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَوْلَنَّدِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكُمَّا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ۚ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَرِضًا وَلَا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ سَابِقُوٓ ا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرِّضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ ذَٰ لِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُواً لَفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ كُمَّا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبِّلِ أَن نَّبُرُأُهُ ۚ إِنَّ ذَٰ لِلْكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ لِكَيْ لَكَ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَاتَفَرَحُواْ بِمَآءَا تَلْكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولِّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِنَّ

المؤاث
 المثلّ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدُ
 خَلَفْنَاهُ

أو مناده لكم

الرّديد
 الرّد ديدة
 اللّه ديدة

• فقينا گيشا

 وأفة وزخنة إناً ودنانا

■ زهنائية څالفة بي ائتثب زاانفشاب

خاکتناخا
 خاکتاخا

 يُؤيكُمْ كِفْلَتُن نمينتن

فِتْلا يَعْلَمُ
 لأنْ نِعْلَمُ
 و الا اخريادة

لَقَدُّأَرْسَلْنَارُسُلَنَا إِلَّيَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْب وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِّ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُّ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, وَرُسُلَهُ, بِٱلْغَيِّبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ لِثَيَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرُهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَٰبُّ فَعِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَلْسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَوْهِم بِرُسُلِنَاوَقَفَّيُّـنَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيِـمَوَ وَءَاتَيْنَــُهُٱلْإِنجِيــلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبُنْهَا عَلَيْهِ مِرْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَ آفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُ مُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكِيقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِهُ أِيكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ . وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُكَا لِتَكَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُواَلْفَضَٰ لِٱلْعَظِيمِ (١٠)

# المُؤكِّوُّا الْجُنَا لِأَلِمَّا الْمُؤكِّوُّا الْجُنَا لِأَلْمَا اللهِ الْمُؤكِّوُّا الْجُنَا لِأَلْمَا اللهِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمِعُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمِعُ اللَّهِ اللَّهُ يَسَمِعُ اللَّهِ اللَّهُ يَسَمِعُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

وَلَدُنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَا وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِن نِسَآ بِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبُلِأَن يَتَمَاّسًاْ ذَٰلِكُرُ تُوعَظُونَ

بِهِ \* وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَمَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَرْيَسْ تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ

مِسْكِكُنَّا ذَالِكَ لِتُوَمِّنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبِنُواْ

كَمَاكُثِتَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ ۚ مَٰ وَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بَيِّنَنْتُ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُ مُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُم بِمَا

عَمِلُوٓ أَحْصَنهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿



لخاولك
 لخاورك
 وتراجئك
 قخاؤزكما

 تخاؤزگفا تراجعتگفا الفؤل

 غظاهرون نيخرشون نساخم تحريم أشهانهم

نتخرابن
 الفؤل
 لا انترف و
 الشرو

إوراً
 كذباً شخرةا

عن الحقّ • يُضالنا

بنشتها بالوقاع ،

اُڙ دَوَاهِيه. ■ پُخاگوڻ ..

لېغادون ولېدناگون ...

• خخوا

أَوْلُوا وَأَهْلِكُوا

أخضاة الله أخاط به علماً

ی تغلیم افراد و شفتا

إضفاء وموظع العُبّة (هركتان)
 ادغام ، ومالا بنطقا

مد ؟ مراتات ارزوما ... مداه او تاو ۲جبوازاً
 مد واجب § او و عرفان ... مسر افسسان

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بِخُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثُرَ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوٓ آَثُمُ يُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمُّ يَعُوٰدُونَ لِمَا نُهُواْعَنَٰهُ وَيَتَنَجُوْنَ مِا أَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وَكَحَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيَّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِم مَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِيتُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوْنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجَوَّا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكِيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا ٱلنَّحْوَيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَيْنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ

 نخوى ئارات ئاجيم وأسارتهم
 لؤلا يُعَدِّبنا

لؤلا يُعَذَّبُنا
 مُلَّدُ يُعَذَّبُنا

حشهم جهشم
 کافهم جهشم
 عذاباً

يَضْلُونها
 يَذْخُلُونها
 يُفَاسُونَ خُرِّها

 ليخزد ليونغ بن أنهم الشديد
 فلمخوا

في المجالِس توشقوا فيها ولا تعتامُوا

 المقزوا الهشوا الثوجة لإعوابكم

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرُفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

أَلْفَقْتُمْ
 أُجْفَتُمْ أَفْفَرْ

 نۇلۋاقۇما ئىنلوشدۇچان

غوب الله عليهم
 مدايور مدايور الله دوايور الله عدايور الله عدايو



جئة
 رنجة الانسية

وَلَنْوَالِهِمْ • لَنْ تُلْفَيْ لَنْ تُشْفَعْ

= اشفخوذ

استنزلی و للت = الأذلین

• الأدبين الزابيدين في الذأة وَالْهُوَانِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَحْجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوَلَكُوْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لُكُوْ وَأَطُّهَرُ فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْإِلَّاءَأَشْفَقَنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوبِكُوْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَرَّ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَاتَعَ مَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً آ إِنَّهُ مَ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ النَّخَذُواْ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَنَ تُغَيِّنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا أَوْلَنُدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّنَّا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَبْعَثُهُ } ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُو ۖ لَكُو ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَلِابُونَ ﴿ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطَنِّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ (إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ (إِنَّ

لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَ انْوَاءَ ابِآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَ ٓ ءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ أَوُلَيْكَ كَتَبَفِى قُلُوبِهِمُ ٱلِّإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَ مُرْخَلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِمِكَ حِزَّبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزِّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ عِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱللَّهُ لِعَرْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

# سِيُولَةُ الْحَبْدِيْ

\_أَللَّهِ ٱلرِّحْبِرُ ٱلرَّحِبِيرِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ هُوَالَّذِي آَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشَرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُو ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُحَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوْلِي ٱلْأَبْصَلِ إِنَّ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَلَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَآ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ الْجَلَا

■ سخ فه ... الزهة ومجدة. الأول الخشر عند أول إجلاء عن المريرة الويخنيوا الم يعتبرا ■ فذف أتقي وأتزل إلاالأ عديدا

276-1 m المروخ أو الإعراجين 人加

مد ۲ مترکان نزوما • مدااز ااز ۲ جنوازا
 مد ۲ مترکان نزوما • مدااز ااز ۲ جنوازا
 مد ۲ مترکان نزوما • مدمسرکانسان
 مدواجه ۲ او جمرکان • مدمسرکانسان

خاقوا
 غادؤا وْغَضُواْ

ii) •

لخلة . أو لخلة تخريمة

1 al al al al al

ما زَدُّ ومَا أَفَاذَ

 فيما أؤجفتم عليه فيما أخريتم على أعصيله

وكاب
 مَا تَرْكُبُ مِنْ
 الإبل

أولة
 أنداولاً إلى الأبدى

 توروا الثار تومئرا الدينة

1416 m

خزازه وخشا • خضائة

المقررة الحيناج

منزنوق
 منزنوق
 منزندلت
 منزندلت
 منزندلت

• كُغُ لَلْسِهِ لِمُلْهَانِعَ أَجْرُصِ

ذَ لِكَ بِأُنَّهُمْ شَاقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَاقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ مَاقَطَعْتُ مِن لِّينَةٍ أَوْتَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَأَوَا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّسَيَّهِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُيٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبِنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَايَكُونَ نَهَ كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ) لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۗ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَايَجِ ثُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفَّسِهِ عَفَّا وَلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ

حقدا وبغضا = تأنيف ينهم فالهرب الثد = قلوتهم شقى المفرقة المناديها • وَبَالَ أَمْرِهِمْ الموة عائلة A 16

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَاٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴿ أَلُمْ تَرَالِلُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُ مِّ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ الله لَبِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمٌ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمُ لِيُولِنَّ ٱلْأَدْبِدُ ثُمَّ لَايُصَرُون اللَّا لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفَقَهُونِ ﴾ ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٌ بَأْسُهُم بِيَّنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَعٌ قِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ كَمَثَلِٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِرْقَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلِيُّ ﴿ إِنَّ كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الدُّالُّا

مدة ٢ خبرهاند ازوما ٥ مدا او ۱ و ۴ جبوازة المحال ٥ بنداد وموضع داشة دمرهندن مد عدر دارية المحال المحال المحال الوجم مداده ١٠٠٥ مدر مدرستان المحال الم

خاشعاً
 ذٰليلاً خاضعاً

ا تعضدعاً تعلقاً

■ اللك

المالك لكُلُّ مشيء

الفذوس
 البلغ في التراهة
 غن القائض

الشارم
 أو الشارنة

من کل تیسی

المؤمن المُصَدِّق إرائه
 بالمُشدَّق إرائه

الشهنيين
 الرفيث على
 كأرش،

•النزيز الفوئي الملاث

> ■ الْجَيَّارُ القَامِرُ .

العالجر . أو العظيم

 التكيّز البليغ الكبرياء والعظمة

■ الْبَارِيءَ

البدع افترع

• النَّمَوْرُ

خالق الصنور عل ما يريد

فَكَانَ عَنِقِبَتَهُمَا أُنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِهَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَرُواُ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدُّواً تَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمَّ أَنفُسَهُمَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ لَإِنَّا لَايَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿ لَيْ الْوَأَنزَلْنَاهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْمَةِ ٱللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضَّرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ هُوَا لرَّمْنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُلُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْفُهَيِّمِنُ ٱلْمُعَيِّمِنُ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايُثِّرِكُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْإِنَّ سِيُورَةُ المُمُتِخْتِينَ

#### 

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَندًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاقِ نُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ إِنَّ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ لَنَ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ قَدْ كَانَتْ لَكُمُّ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرِهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰ أَمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوِّمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ \* رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكِّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ كَالَاجَعُلُنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْلَنَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ (١٠)

- الراباء المرابا الراباء المرابا الراباء المراباء المراع المراباء المراباء المراباء المراباء المراباء المراباء ال



- فغستوا إنهية
- تفسطوا الثعبة لغطر غنز فستطأ م اموالک
  - » طاهرُ و ا المؤلوا
- و ټولزهنو صل منه از ب
  - فانتحر ها الشروان بالتخليف
    - النوريد
- · بعضم الكوافر تخفوه لكاح المنثر كات
- فغافتني فعزواتم فعيمان

لَقَدْكَانَلَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَوَّا لَيُوْمَا ٱلْآخِرَ وَمَنَ يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ إِنَّ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجِعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله لَا يَنْهَا كُوْاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوۤ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا يَنْهَ كُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَٱخْرَجُو كُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَنْهَرُواْعَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَتِك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَّ مُؤْمِنَت فَلَاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَاهُمْ يَعِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْتَكُواْ مَا أَنْفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَا أَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ يَنْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِن فَاتَكُمُ شَى اللهِ مِنْ أَزُولِ عِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوزَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواۤ وَاٰتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِۦمُوِّمِنُونَ ﴿إِنَّ

🕳 بِنْهَنَانِ بالصاق التعتا بالأزواج . يغنرينه Lines,

■ سبح ته ...

= كبر ملتا

تزهد ومخده

عظم يغنسا

صافين القسهم

مَنْ مَا مَنُو صَ

ا زاخرا

متلاصيل محكم

مَالُوا عَنِ الحَقّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرَكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَايَسْرِفُنَ وَلَايَزْنِينَ وَلَايَقَنُلْنَأَوْلَىٰدَهُنَّ وَلَايَقَنُلْنَأَوْلَىٰدَهُنَّ وَلَايَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمَنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَائْتَوَلُّواْ قَوْمًاغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلِإِنَّ

# المُؤكُّو الصِّنفِكُ الصِّنفِكُ الصَّنفِكُ الصَّافِكُ الصَّافِقُ الصّافِقُ الصَّافِقُ الصّافِقُ الصَّافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ السَافِقُ الصَافِقُ السَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ السَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ السَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَّافِقُ الصَافِقُ الْعَلَقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَا

سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّا لِيَكُونَ إِنَّا كَبُرَمَقُتًاعِندَٱللَّهِأَن تَقُولُواْمَالَاتَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ م بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوِّمِهِ. يَكَفَوْمِ لِمَ

تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُوٓ الزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمُ الْمَا

و مدا ۲ میرفان تروما 🐞 مد۳ تر وام ۲ میوارا 🐧 انتقاد و موقع فلک بیرفتان 🐞 فلطیم الراه 🔹 مدا وجیها او همرفان 🐞 مدا مسیحتسیان 💮 ادامار، و مای بلطا

 لوز الله الحق الذي حاء به الرسول ﷺ

 للخوارتين أشيباه عبسى وخوات

ه ظاهرين عالييل بالشخج واليّنات

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنْبَنِ إِسْرَةِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُر مُّصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَ لِهِ وَمُبَشِّرُ الرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَٱحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبَيْنَنَتِ قَالُواْ هَٰذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ الْإِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدِّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْإِنَّا يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ. وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ لَا ﴿ ﴾ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ النَّا يُنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذُكُّرُ عَلَىٰ جِحَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (إِنَّ) نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهِ دُونَ فِ سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنكُنُمْ نَعَلَمُونَ ﴿إِنَّ يَغْفِرْ لَكُو ۚ ذُنُوبَكُو وَيُدِّخِلْكُوْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْهَ رُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّلْتِ عَدِّنِّ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوِّزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ثُنَّ ۖ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ ٱنصَرُّ مِّنَٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِٱلْمُوَّمِنِينَ ﴿ ثَنِّ كَا يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوِّ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرَّيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنَّ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّلَ بِفَدُّ مِّنْ بَغِ لِ إِسْرَّهِ بِلَ وَكُفَرَت طَّآبِفَتُهُ فَأَيُّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصَّبَحُواْ ظَهِرِنَ ﴿ إِنَّ

# الْمُؤْرُقُ الْجِنْجُانِ الْمُؤْرِقُ الْجِنْجُانِ الْمُؤْرِقُ الْجِنْجُانِ الْمُؤْرِقُ الْجِنْجُانِ

#### 

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ، وَيُزِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِنكَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ثَاكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَىٰهَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كُمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ ءُلِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ أَنَّ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدُّابِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِمِينَ (إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمٌّ ثُمَّا تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْبِيَّ ثُكُمْ بِمَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ



نشخ ه ...
 نزنه زندخلند
 اللك

عابان الأنها. تختها

القلوس
 النبغ في التواهد
 من التقايم

الغزيز
 الغوئي الغالب

الأمثين
 الغرب العاصرين

• لۈنگىھۇ ئىللىزىدۇس

المستهرسة أدناس الخاهلية الحشرين مِثْقِة

من العرب الذين حاؤوا بعدً

يخبل أشفاراً
 كُثياً عظاماً

هاڤوا
 ئائىرا بائىلىردى

تُّا بمرعتان) 💣 تفليع الواء 🕳 ففاد

🕻 منذ 🕻 هنرقات لزوما 🧓 مدًا او 1او ۱ جنوازاً اهذُ ولجن 🕻 او ۾ مرفات 🐞 منذ هنسرطليستان يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْتَعُواْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُو نُفْلِحُونَ وَأَبْنَعُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُفْلِحُونَ وَأَبْنَعُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُفْلِحُونَ وَإِبْنَا لَهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّال

# المِنْ الْمِنْ الْمِنْ

- طروا البينغ
   الزنكوة ولفز غوا
   إذا تكم الله
- قائشبۇروا ئىزۇرا ئىئىنىۋى فىخۇللىچىڭىم
- بي حويجهم • الفطوا إليها تفرفوا عنك قاميين إليا

- خة
   وقاية الأنتيجة
   وتائز إلية
  - فطيخ غند
- لايلللهون لانترانون عليّة الإبنان



 لحشّت شنئدة أحسام بهد أحدر ( بهد عقول )
 ألىٰ يُؤفكُونَ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّا

- لؤؤا زغوسهم غطفوها الخراب والتعكيارا 🕳 خش يتلعث ا الل بقار أوا 65 44 = ليخرجن 441 الأشكر والأقوى Jayl . الأشتيل والأغوق • ولله البراة 100 • لا تليك SHAPY



#### 

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَيَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ هُوَالَّذِي خَلَقَكُرُ فِمَنكُمْ صَافِرٌ ۗ وَمِنكُمُ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّا خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرُّضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثَيُّ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُغُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلْمُرِيَأَتِكُمُ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ إِنَّاكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُمْ مِالْبِيَنْتِ فَقَالُو ٓ أَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ الْنَهُ عَنِيُّ وَأَقُلُ بَلَى وَرَبِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنَّهُ سَيِّعَالِهِ وَيُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ جَنِّرِي مِن تَحِيْهُ ا ٱلْأَنَّهُ نُرُخُ لِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

- إنتينغ فدر..
   إنزلمة وإنتخلف..
- لة التلك
   فعار أل الملك
- التصبر ف المطالغ في كلّ شيء
- فأخسن صورتكم
- أَثَقَتُهَا وَأَخَكُمُهَا • وَبَالَ أَمْرِهِمُ
  - سوة غاقبة كفرهم
  - نؤلؤا
     أقرضوا عن
     الإيمان
    - الثور التراد
- إيزم الجنع
   إيزم النيامة حيث
   غيمة الملائق
  - يؤم الشعناين
     يغلم به غنن
     الكافر بتركه
     الإيمان وغنن
     الؤمن ينفصيره
     إلامسان

 پاؤد الد پازادیو و فضایو پازادیو و فضایو پازادیون پازادیو پازادی پازادیو پازادی پازادیو پازادیو پازادیو پازادی پازادیو پازادی پ



- أخضوا البدلة اضبطوها وأكملوها
- بقاحفة شية بنفسة طامرة
- لایخنب لاینفریاد
- فَهْزَ حَسْبُةُ
   كَان مَا أَفَيْنَةُ
- فلزأ
   أخلأ ينس
   إن أو تقدرا
- قبشق الفطع زخاوهاؤ
- اژدین جهکتم مندر
- عِلْمُنهِنَ • لِمُنْرَأُ تُنجراً وَقَرْجاً

#### 

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۚ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخَرِّجُوهُ ﴾ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ أَمْرًا إِنَّ ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدِّلٍ مِّنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُٰ بِهِ مَنَكَانَ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ فَدَّجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالنِّي وَالنِّي وَالْتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُو إِنِ ٱرْبَيْتُ مُوفَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشَّهُ وَٱلَّتِي لَرْيَحِضْنَ وَأُوْلَئْتُٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍهِ مِينِّمُ لَالَّهُ إِلَّا لَهُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُوْوَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۗ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ﴿ إِنَّ الْ

ٱسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمْ وَلَانُضَٱرُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ مَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرُّ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بِيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَ ثُمُّ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥ أُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مِّ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ,فَلَيْنفِقَ مِمَّآءَانَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَا هَأَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيُسْرًا ﴿ إِنَّ ۗ وَكَأَيِّن مِّن قَرَّيَةٍ عَنَتْ عَنْأُمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا إِنَّ فَذَاقَتُ وَبَالَأَمْ مِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمِّ هَاخُسْرًا إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَا تَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأْوْ لِى ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ إِنَّ أُرْسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِئِ ٱللَّهِ مُبِيّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّامَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُذِّخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُو ٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَاٰ ﴿إِنَّ اللَّهُ

= وجدكم وسيكم وطافتك النبروا بتكنة الماؤرواني 124

> والإرضاع = لغاسر لي

للناحقة فهما

🗷 ڏو سعة عني وطاقة

■ قدر عليه الأبياق عليه

15 -15

1 Sec. 10 وتجيزت وتكثرث

• عداياً لكراً متكرا شنيعا

 وقال أشرها سوة عاقبة غلوة

= خشرا تحشرانا وهلاكا

> ا ذكرا 615

■ رسولاً The land أرمله الدرمولا

• يُعَوِّلُ الأَثَرُّ القضاء والفنز أو التدبير

• بتبي تطلب

# - 13 c

- نجلة إيمانكم
   نخيله بالكفارو
  - الذّا مؤلائم
     مُنول أمور تحا
    - ټاٺيد اغتراٺيد
- = أطَهْرَهُ اللهُ عَلِيهِ الطائنة اللهُ تعالى عاليه
- مغث قارتكما
   ماك تن طه
   علكما
  - فظاهرا عليه
     فغاؤنا عليه
    - بمايسوؤه
  - قمۇ ئۆلاۋ.
     زائة ۋئاسىرۇ
  - ظهيرُ انواعُ تبدئ له
    - = فاتنات
    - مُطِيعَات
  - خاضعات شر
  - ساتخات شهاجزات أو صائمات
  - أوا انفكم خشوها
  - غلاظ شداق
     فساد آفریاد

# الْمُؤْكُولُ الْمِتَّا الْمُتَّالِكُونَ الْمُتَالِكُونَ الْمُتَالِكُونَ الْمُتَالِكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُتَالِكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونِ الْمُلِكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكِونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكِونِ الْمُلْكِونِ الْمُلْكِونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكِونِ الْمُلْكِي لِلْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْمِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَّا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌرَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ ۗ وَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْمَكِيمُ إِنَّ وَإِذْ أَسَرَّٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعِّضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَعَ ابَعْضَ فَلَمَّانَبَاَّهَابِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنْدَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَاثُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزُوبُجًا ڂؘؿ۫ڒؘٳڡؚٞڹػؙڹؙؙؙٞٛڡؙۺٳڡؘ*ٛٮؾؚ*ڠٞۊ۫ڡؚڹڬؾ۪ڡٙٛؽؚڹڬؾٟؾٙؠٟٚڹػؾٟۼڽؚۮڗٟڛؠۜٙ<del>ؠٟڂ</del>ؾٟ ثَيِّبُتِ وَأَبْكَارًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّ ٱ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظُ شِدَادٌ لَايَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ إِنَّمَا يَجُزَوْنَ مَا كُنُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدِّخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُيَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥنُورُهُمْ مَسَعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ**ي**رٌ ۗ ﴿ إِنَّيُ يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهُمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأْتَ نُوجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَىٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَلَمْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْ مِ ٱلظَّلِمِينَ لَأَنَّا وَمَرْيَمَ ٱبْنُتَ عِمْزَنَٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتَ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنْتِ رَبُّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِيٰنَ ﴿ ثِنَّ الْمِثْلُ

فزية لطنوحاً
 خالمة
 أؤ منادة
 الدين
 الدين
 الايدلدين
 مقلط عليه
 خلية
 خلية
 خلية
 خلية
 خلية
 خلية
 خلية

علهما قام بالقدا ولم بالقدا علهما الخصف فرجها منافقة من فلس العصبة

 مِنْ زُوجِنا رُوحاً من خَلْفِنا ا عيسى (ع) ا من القانيين

مِن الْفُؤُمِ الْطِيمِينَ مِنَ الْفُؤُمِ الْطِيمِينَ

## تبازك الذي ... نغالى أو كثر ... غيرة وإنعائة

ينده المُلكَ الأمْرُ
 والنّهُي وَالسُلْطَانُ



- خَلْق الموت فَدُرْهُ أَوْلاً
- لِنَاوِكُو لِلْحَارِكُ
- انحسن عملاً أمتونه وأغلفته
- طباقاً؛ كال حماء
- مَثَيَّةُ عَلَى الأَحْرَى عَلَاؤُتِ: الْمِبْلافِ
- وغذو لنائب
- قطور متنور وُخال
  - كرتين
- زخْعَهُ بعد رجعهِ • مخاصِتُهُ مَنَاجِرُهُ
- العدم وتحداث الفطّور ع خسيرٌ ، كثبلٌ من
- كارة المراجعة
- عضابيخ
   كراكت معيدة
- وُجُوماً للشياطين بالقضاض الشهي منها عليهم
  - و شهيفا
  - صُوْناً مُنكراً
- تُقُورُ : تغلي بهم غَلَبَانَ الْقلُور
  - تكاد تميز
     تغطئه وتطرق
  - عملع وعرق • نوم

. موج جماعة من الكفار

فشخفاً: لَيْقداً
 بن الرشمة والخراطة

### المُؤكِرُةُ المِثَلَّكِ الْمُثَالِثُ

#### 

تَبَكْرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَٱلْعَ بِزُٱلْغَفُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَنُوُتٍ ۚ فَأَرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَهَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمُّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبِصَرَكَرَّ لَيۡنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ لَا إِنَّ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَنِبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَمُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّا إِذَا أَلْقُواْفِيهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (إِنَّ تَكَادُتَ مَيَّرُ مِنَٱلْغَيْظِ كُلُّمَآ أُلْقِيَ فِيهَافَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ بَلِيَ قَدْجَاءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ ﴿ إِنَّ ۗ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِي أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ) فَأَعْتَرَفُواْ بِذَالِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ مِمَّغْفِرَةً ۗ وَٱجْرُّكِبِيرٌ ۗ ﴿ إِنَّ

> ن کشلیم افراد کشت

🐞 إشفاد، ومواقع الفَّلَّة (مراهلا) @ ادعام ، ومالا بُلقظ مدًا لا معرفات تزوماً 👶 مذا او او ۲ مواز) بذوا هما او همانات 🍏 مدًا جس تأسسان

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوِا جَهَرُواْ بِهِي إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللَّيُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّ هُوَٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿ إِنَّا ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ إِنَّا أَمْ أَمِنتُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ إِنَّ إِلَّا وَلَقَدْكَذَّ بَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَقَّاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ (إِنَّيُّ أَمَّنَ هَنَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُرْ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنِّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ إِنَّ أَمَّنَ هَنَدَا ٱلَّذِي يَرَّزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَلَّجُواْ فِي عُتُو وَنُفُورٍ إِنَّ الْفَرَيَمْشِيمُ كِبًّا عَلَى وَجِهِدٍ أَهَّدَى أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرَوَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ كُنتُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَاٱلُّوعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَقُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَن

 الأرض ذلولاً عُدَلُتُهُ لِمُنْ سَهُلُهُ

■ مناكبها جواليها أؤطرانه

 إليه الثنورُ إليه لتغفون من القبور

■ يُخسف بكُنُ المؤز بكر

= هي تعور الزائج والعنطرات

= خامساً

ريحا فيها حصباء ■ کاد نکیر

إلكاري غليهم بالإملاك

> ■ شافات بالبطات اجتجتها

عند العليران

■ يقطن يعشممنها إذا ختران بها

> يخلونهن • خند لکم

أفراد لك

19/2 = المدينة من الشيطان وجنده

 لجوا في غنوً الماقوا في

استكار وجاد

■ تلور شراد من الخق

 مُكناً على وجهه مناقطأ عليه

■ بمشى سويًا المشويا تقعيبا

• دراکم المنتكر وتلكر

فَلَمَّارَأُوْهُ زُلَّفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَاٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦتَدَّعُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يْتُكُرْ إِنَّ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَنَّمَعِيَ أُوْرَحِمَنَافَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيعِ ﴿ اللَّهِ عَلَى هُوَ ٱلرَّحْمَنُ عُامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِمُّيِينِ الله قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُو غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينِ إِنَّ

نَّ وَٱلْقَلَيرِ وَمَايَسَظُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ مَا وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمَّنُونِ ﴿ إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ ا فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ ﴿ إِلَّا بِيَكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّا إِنَّ رَبَّكَ هُو

أَعْلَمُ بِمَنضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ ﴿ وَتُواْلَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ١ ﴿ وَ لَا تُطِعَ كُلَّ

حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿ إِنَّا هُمَّازِمَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ﴿ إِنَّ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَيْبِعِ لِنَنَّا عُتُلِّ بَعَدَذَ لِكَ زَنِيعٍ لِيُّنَّا أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

الله إِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِ ءَايَنُنَاقَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

رَاوَهُ رَافِهُ وَالْفَهُ وَأَوْهُ الغلات فرياعتهم

■ مينت: كتنت والمؤذث غيثا

 تذغون، تطالبون أن يُعجِّل لكم

أوأيقم أخيرولى

■ يجبر الكافرين أستهو والتعلق

■ غُوْراً دَاهاً في الأرض لا بال

بشاء تبين خار أو طاهر سهل الشاؤل

· القلورمايكس، ما پشظرون

ما پکیون غر مدود عر

ا منطو و The Control

 بأيْخُمُ الْمَقْتُونُ ال الى طائقة

منكم الهلون ■ تذهن تدريست

• فندفود. تهم بلابلون ويصابغون

■ خلاف: كثير الحلف بالباطل

ه مهين: حدر في

الرأي والتذبير • مماز: عبّاب أو

مُغْتَاب للناس 🗷 مُثاء بلميس

بالسعارة والإفساد بين الناس

عُمّل: فاجترائهو

وأنيع ونبن ويزيد

أساطير الأؤلين الجنتز سغرال

 سينة عل المنزطو wipipi ditt = بَلُوْ لِمَا هُمُ وَالْمِلْوَا مُ واختخناهم • الجنبة - السنتان • ليمرمها القطعن إشارها المسامين فالجليزي الشباء ■لايشنتون: حصّا الساكين كأبيهم = فطاف عليها الرل 🗷 طائف ۽ بلاءِ عبط كالشريم, كالليل في السواد لاحترافها ■ فقالاؤاد تاذي يعقبهم بعضا أغلوا بالزوائفية • عل خزلکم على يُسْتَالِكُمْ 🖚 صارمين، قاميدين فطغ إشاره « ينجافشون يتشارون بالخديث • غلاؤاد ساروا ألمذوة للخرابهم ■ على خرد على الغرام عن المساكور قادرين، على الشر = تسبخون: سنفرود الله من معصيتكم ■ يتلاومون: بلوم بعضهم بغضأ ■ راغيون طالبون الحبر لَمَا تُخْبِرُونَ : الله الخارونة وتشتهونة لكم أيّانُ علينا عهود مؤكفة بالإيبان · لما تحكمون: للذي المكمون به لأنفيك

سَنَسِمُهُ عَلَى ٓ لَخُرُطُومِ إِنَّا ۚ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كُمَا بَلَوْنَاۤ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ﴿ إِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَابِمُونَ ١ أَنَّ فَأَصَّبَحَتَّكَالصَّرِيمِ ١ فَنْنَادُوْا مُصْبِحِينَ ١ أَنِ ٱغْدُواْعَلَىٰحَرَّثِكُرُ إِنكُنْكُمْ صَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرِيَنَخَفَنُونَ ﴿ أَنَّ ا أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ إِنَّ وَعَدَوْاْعَلَى حَرِّدِقَادِرِينَ (أَنَّ فَأَمَّا رَأَوْهَاقَالُوٓ أَإِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ إِنَّ كِنْ مَعَرُومُونَ ﴿ إِنَّ عَالَأُوسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل لَّكُوْلُوْلَاتُسَيِّحُونَ ﴿ فَالْوَاسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّاظَلِمِينَ ﴿ فَأَفَّبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ إِنَّ قَالُواْ يُوَيِّلَنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبَدِلَنَاخَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ ثُرُبًا كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُلُوكَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَجِهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ الله أَفَنَجْعَلُ لَلسَّامِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٢٠) مَالَكُوكِيفَ تَحَكُّمُونَ (١٠) أَمَّ لَكُوْكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ الْآيا إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ الْآيَا أَمْ لَكُوْ أَيْسَنُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُرْلَا تَعَكَّمُونَ ﴿ اللَّهُ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَمُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِهمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُكَمَّنُفُ عَن سَاقِ وَيُدُعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْإِنَّا

و منذ ؟ مسركات ازومنا و مناه او كانو ٢ جموازا و المناه ومواقع الفقة بمركات المناه ومواقع الفقة بمركات و المناه وما المناه وما المناه وما المناه وما المناه والمناه و المناه وما المناه و المناه والمناه و المناه و المناه

070

• بُكُشُفُ عَنْ سَاقَ كاله عن شذة الأمر وصفونيه

• وعيم، كفيل بان يكون لهم ذلك

 اعتاده المعارفة فيلة تتكسرة

 الزفقهم ولة بنداه كل واسترد بنداه كل واسترد فارني دني وعلم

ا مندوي ومي ومين ا مندغار جهم منديهم بن أعذاب

درجة درجة - أنلي لهم أمهلهم ليزدادوا إلما

• مَفْرَمٍ، غَرَانَةٍ نَاكِنَا • مُنْفُلُونَ: تَكُلُّونَ حِنْلاً لِلهِا

 مُخطوع، مُشَلُوة فيظاً أو عماً

أنبذ بالغزاء: لشرخ
 بالأرض أنعناه الهلكة

 فاختياة رئه، استطالا بغز دوالو خي إليه

 لَيْزَافُوننك، يُرتُونَا فَادَمْكَ فَيْرَمُوننك

الخافة الساعة
 بنحقق فيفا ماأنكرو

بالقارعة
 بالفيانة لفرغ
 القلوت بالزاجها

و بالطَّافِية

بالثقرة لتجاوزة بلخة في الشدة

ع بريح صرضر غديدادروار الشوت

🕳 غَاتِيةِ: سياست

• سُخُرها عليهم سُلطها عليهم

. خسوماً مُتَنابِعَاتِ او مُشؤوماتِ

ا أغجارُ لَخُلُ الجُدُوعُ لَخلِ بلا زُدُوس خَنشِعَةُ أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِوَهُمْ سَكِمُونَ (عَنَى الْفَكُرُونِ وَمَن يُكَذِّبُ إِبَهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنسَتَدْ رِجُهُ مِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (عَنَى الْمُنْ وَأَمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ (فِي أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَبْعُوا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّمُثَقَلُونَ (فَيْ الْمُنْ الْمُعَلِّمِ الْعَيْدِي مَتِينٌ (فِي اَمْ تَسْتَكُهُمُ مَنَ الْهُمُ عِن مَّغْرَمِ مُّمُثُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْمُونَ (فِي اَلْمَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللل

# المُؤكِّةُ الْجُنَقَالِيَّ الْمُؤكِّةُ الْجُنَقَالِيَّ الْمُؤكِّةُ الْجُنَقَالِيَّ الْمُؤكِّةُ الْجُنَاقِيلِيَ

ٱلْمَاقَةُ الْإِلَى مَا ٱلْمَاقَةُ الْإِلَى وَمَا آذُرَكَ مَا ٱلْمَاقَةُ الْإِلَى كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُوا لَا الْقَارِعَةِ الْإِلَى فَا أَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِحَوْا بِالطَّاغِيةِ الْكَوَا الطَّاغِيةِ الْكَوَالِمَا عَيةِ الْكَوَالِمَا عَيةِ الْكَوَالِمَا عَيةِ الْكَوَالِمَا عَلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْلِحَ وَالِبِرِيحِ صَرْصَرٍ عَالِيَةٍ اللَّي اسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْلِحَ وَالْبِرِيحِ صَرْصَرٍ عَالِيتَةٍ اللَّي السَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نطأة إجريتان 🔵 فللبد الواء ما مند ۹ هنرفان تروما 🧶 مدّه توواو ۱ جنوازا مدّواجب و او هرفان 📵 مدّ هسرفانسان

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِتَةِ ﴿ إِنَّ الْعَصَوْارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَتَاطَعَاٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ الْإِنَّا لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ نَذْكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَةٌ اللَّهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفَحْنَةً وَلَحِدَةً إِنَّا وَخُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَلِحِدَةً إِنَّا فَيَوْمَهِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ إِنَّ الْوَاشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ لِإِنْ﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَأَ وَيَعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَٰنِيَةٌ اللهُ يَوْمَهِ ذِنُّعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ اللَّهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَلْبَهُ مِبِيمِينِهِ مِنْ عَثُولُ هَا قُومُ أُقْرَءُ وَأَكِنَابِيَهُ الْإِنَّ ۚ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِيَةُ (إِنَّ) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (إِنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ (إِنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (إنَّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ثَنَّا كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيِّنَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ الْإِنْكُا وَأَمَّا مَنْ أُوقِي كِنَبْهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْلَئْنِي لَرَأُوتَ كِنَبِيَهُ (١) وَلَرْأَدُرِ مَاحِسَابِيَهُ (١) يَلْيَتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ (١) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةٌ الْإِنَّ هَلَكَ عَنِّي سُلُطَنِيَهُ النَّا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ إِنَّا ثُرَّا ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ الْإِنَّا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعَافَاسَلُكُوهُ الْآيُّ إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (إِنَّ ا

الْمؤثيفكات: قرى
 فرم لوية (اعلها)
 عالحاطئة بالففلات

دَاتِ اخْطَأُ الحِسِيدِ \* الحَدَدُةُ وَالِيدُ

زهندي أسكتو

■ الجارية استريا

• تذكرة بمرة وبطة

• تعنها تمنطها

 خملت الأوض أخذ من مكانها أثرنا

■ فَلَاكُمُا اللَّهُ ا وَكُشَرُ لَا أَوْ فَسَرُّ إِنَّا أَوْ فَسَرُّ إِنَّا

وقعت الواقعة
 واعت البنامة

 الشفقت الشماة تفطرت وتعند فث

■ زاهية المسائلات

أو جائها إجرابه اولنز ص

هاؤم، تملّنوا أو تعالزا
 کفاینة اکتابی

ا هايه، بتاي وأنهاة السنكت

 أنطوقها دائية لدارها سهلة الثناؤ

أخيثاً: غير

المنغص ولا مخذر

كَانت الْقَاضِيَةَ
 اللونة الناطعة الامري

ماليه: ماكان لي من

سُلُطَائِهُ : خُجُتِي
 او تَسُلُطِي وَقُوْنِ
 قَلُدُة

فَقَيْدُوهُ بِالأَفْلَال

صَلُوهُ: ادْجِلُوهُ
 او أخرقُوهُ فيها

قَاشَلُكُوهُ : فَأَدْخِلُوهُ • لا يَعْضُ : لا يُحْثُ ولا يُحْرُض

کن: این این داندید افزا این افغاله

إملاد وموافع الشاء إمرادان
 المام ، ومان يُنفلا

ىد ٦ مىرقات تزوما 🥌 مدّ او قاو ٩ جنوازا دُواجِيـ ٦ او ھەرقات 🙆 مدّ مىسرقانسان خيية
 فريت شائلق
 بخييه
 بخيلين
 مديد أها الناد

صديد أهل ال • الخاطِئُونَ الكافرونَ

• فلا أفسية

أنسم و « لا » مزيدة

تَقُولُ عَلَيْنا
 الحنلق وافترى
 عادا

 پائیجین شہریہ أو باللڈاۃ

الوين
 يالاظلب او
 لحاغ الطُهْر

خاجزین
 مابعین الهلاك

لخشرة الدامة

■ فنتبخ باشم زُلْك ازْهَهُ عَمَّا

> لايليق بو منال مناتِل

دَمًا دَاعِ

في المعارج
 في المشتوات
 أو المضائل والتعم

■ فغر خ الملاحكة المنتذ

• الروغ

حربل عليه السلام

 مثراً جميلاً لاشكارى فيه لغره تعالى

الشماءُ كَالْمُهُل
 كالبث الذائه
 أو دُرْدِيُ الربت

أ • الجنال كالمعهن كالمشوف انتسبو في الوادة

المُؤْكِوُّ الْمُجَالِّ الْحَالِيَّ الْمُجَالِّ فَيَ الْمُجَالِّ فَيَ الْمُحَالِّ فَيَ الْمُحَالِّ فَيَ الْمُحَالِّ فَيَ الْمُحَالِّ فَي الْمُحَالِقِ فَالْمُعِلِقِ فَي الْمُحَالِقِ فَي الْمُحَالِقِ فَي الْمُحَالِقِ فَي الْمُحَالِقِ فَالْمُعِلَّقِ فَالْمُعِلِقِ فَي الْمُحَالِقِ فَي الْمُحَالِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلَّقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلْمِ الْمُحَالِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلْمِ الْمُعِلَّقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلَّقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلْمِ الْمُعِلَّقِ فَالْمُعِيْلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلْمِ فَالْمُعِلِي فَا

يسْ إِللّهِ الرَّهُ الْحَكِيمِ اللّهُ الرَّهُ الْكَكِيمِ اللّهُ الرَّهُ الْحَكِيمِ اللّهُ اللَّهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

مزعتان 💣 تغليم

إخفاد، وموافع الطّنّة إعرف
 البقام، ومالا بنطقا

© مد ٦ ميردان لروما ۞ مدا او ياو ٢ ميوازا • ما وامي 1 او همزان ۞ مدا مسردنسيان

نترفوذ المانغم • فصله نيمزيو الأثرين • تتريه عشائه التب أو جند الشاء لل

- يُصْرُونهُم

إنها لطى
 خقائم أوطبق منها م

تراغة للشوى
 تأدغة للأطراف
 أو جلفة الرأس

فاتوغى
 أستك مالة ل
 وعاء ئىقلا

■ ملوعاً

سريغ الجَزَع ، شديد الجرس

چؤوعاً
 کنیز الجزع
 والأش

 مئوعاً: كثير أنشع والإساك

 المُتخروم من العظاء التغلّب

من العطاء التعقبه عن السُّؤال

مُشْفِقُون: عائِفُونَ

العاقون
 الشخاوأون
 الخابل إلى الحرام

مُهْطِعِينَ
 مُشرعينَ

مُسْرُ عِينَ وَمَادُي أَعْنَائِهِمْ إِلَيْكَ

And Adding

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ الْأَلَّ ۅۘڝڬڃؚؠؘؾؚڡۦۅؘٲؘڿ<u>ؠ</u>ؚ؞ۅڒؖؿڰۅڣؘڝۑڶؾؚ؞ٱڵۘؾؾؙؿؙۅۣۑ؞ؚڷۺڰۅؘڡؘڹڣۣٱڵٲۯۻ جَمِيعًاثُمُّ يُنجِيهِ ﴿ إِنَّ كَلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ إِنَّ لَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿ إِنَّ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّكُ إِنِّكُ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ إِنَّ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا (إِنَّ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَرُوعَا (إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا (إِنَّ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ لَأَيُّ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ صَلَاتِهِمٌ دَآيِمُونَ لَآيُّ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمُوَلِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ لَكُ لِلسَّايِلِ وَٱلْمَحْرُومِ لَهِ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَأْمُونِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُرِ إِفْرُوجِهِمْ حَنِفُطُونَ إِنَّ إِلَّاعَلَى أَزْوَلِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ (إِنَّ فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُوُٱلْعَادُونَ الْإِنَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكِيمِ مَ عَهْدِهِمْ زَعُونَ الْنَبُّ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ بِمِمْ قَابِمُونَ الْبُنَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ إِنَّ ٱلْوَكَيِّكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرَمُونَ (فَيَّ) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَاكَ مُهَطِعِينَ الإِنَّ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ الْإِنَّ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ إِنَّ كَلَّا إِنَّاخَلَقَنْهُم مِّمَّا يَعَلَمُونَ إِنَّ الْأَيْ فَلا أَفْسِمُ بِرَبِّ الْمُسَرِقِ وَاللَّعَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ الْإِنَّ عَلَى أَن نَّبُدِلَ خَيْرا مِنْهُم وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِ نَ الْإِنَّ فَذَرْهُمْ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ ) يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصُبِ يُوفِضُونَ الْآنَ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَّهَ هَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ الْنَا

# الْمُؤَرُّةُ بُقُ الْحُرِّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَةُ الْحُرَّةُ الْحُرَةُ الْحُرْمُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرْمُ الْحَرَّةُ الْحُرْمُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرِقُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَاقُ الْحُرَاقُ الْحُرَاقُ الْحُولِةُ الْحُرَاقُ الْحُرَةُ الْحُرَاقُ ا

إِنَّا أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَّ أَنْ ذِرْقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن بَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ وَأَلَي قَوْمِ إِنِي لَكُونَذِيرٌ مُبِينً وَأَن أَن اعْبُدُوا عَذَاجُ أَلِيمُ وَأَلَي قَوْمِ إِنِي لَكُونَذِيرٌ مُبِينً وَأَن أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَأَتَّ قُوهُ وَأَطِيعُونِ وَ إِنَّ يَغْفِرْ لَكُومِ مِن ذُنُوبِكُو وَيُوجِ وَيُوكُمُ وَلَا اللّهَ وَأَتَّ لَا يُوجُونُ وَيُوكِ فَرَكُمُ مَن ذُنُوبِكُو وَيُوجِ وَكُمُ اللّهَ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخَّ لُوكُ كُنتُمْ وَتَعْلَمُونَ إِنَّ أَجَل اللّهَ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخَّ لُوكُ كُنتُمْ وَيَعْلَمُونَ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَوْدُهُمُ لِللّهُ وَنَهُم لِللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- الله الحيث
   الحيم و الا الحيث
   مزيدة
  - •پېشئوقين مثلوبين او عاجزين
  - فلزغم فدفهم وعلهم
     من الأجداث
    - من الفكود • سزاعاً مُستر بين إلى
- الدَّامِي • تُصَبِ أَخْجَارُ عطْشُوهَا و الجاهلية
- . يُوفِظُون يُشرِغُونَ يُشرِغُونَ
- خادعة المنازشم
   ذليلة متكسرة
  - وترخفهم دلة منداخم نهالة شديدة
  - وأجل الأ
- وقت مجيء عذابه
  - ■فراراً تاقداً وبداراً عن الإمان
- •انطقرا يايل الأراد الارا
- بَالغُوا في إظهار الكرافة لِلدعوة
- هامتروا نشتشواوانهنگوا ق اکفر

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الْإِنَّ وَيُمّدِدْكُمْ بِأُمّوْلِ وَبَنِينَ وَجُعْل لَّكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَ لَوَ الْآلِكُ مَّالَكُوْ لَالْرِّجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا لِآلِ وَقَدْخَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ﴿ إِنَّ أَلَوْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبِّعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا الْإِنَّ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِيهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَسِرَاجَا الثَّ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا الَّإِنَّا ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا الَّذِيُّ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ فَأَلَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزَدُهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّاخَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١٩ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّءَالِهَتَكُمُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا إِنَّ وَقَدَّ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ إِنَّ ا مِّمَّا خَطِيَّكِ إِمِمُ أُغَرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَرْ يَجِدُوا لَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ إِنَّ الْمَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانُذَرِّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّافَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ كُنَّ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُوْمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَائْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا لَبَازًا ﴿ إِنَّا مُؤْمِنَا وَلَائْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا لَبَازًا ﴿ إِنَّا

 يُؤميل الشماة المطر الذي إل الشحاب

■ مِلْـزاراً غزيراً مشايعاً

لا تُرْخوذُ ثَهْ
 وقارأ
 لا تخالفون

الله غطمة • خلفكم اطواراً مُذرِّجاً لكم ف

خالات مُحتلفةِ • سَفاواتِ طِبَاقاً كُلُّ حاء مَثَيَّةً على الأحرى

> ■ لوراً مستفاداً من ثور الشمس

■ الشَّمس سراجاً مصَّاحاً مُصيناً

 تبلأ فجاجاً شرقاً واستة

خستاراً
 سنلالاً وطلباناً

مگرا گارا
 بالغ أنداید

ان الكبر • ذذا

مُشَمُّ لكلّب • مُواعاً

مستر لهذيل

يلوث
 منتم للطفاذ

 يغوق صنة لهمدان

ا نشترا مشتم لأل ذي الكابرع من حدة

فهراً
 أحداً يشورُ
 وتنخرُك و

الأرض • تئارأ غلائ



3 374

شلطالة أو هناه ه يفول سقيقنا

حاملنا والليس ( South

شططة مَا لا تَشْرِطا في الكذب

> - يغرفون ينتبيذوذ ء

ويستجرون

 فرافوهم وهقاً إنما أوطفيانا

= حرساً شديداً المراسأ أقوياة

■ النها عنا ال اللفل كالكواك

• شهاباً وصداً

راصدأ ومترقبة

خيرا وصلاحا

■ طرائل فلدا

مَذَامِبَ مُنْفُرُ فَأَ

القصا من توابه

غفيان ذأة له

# سِيُورَكُو الْخِرِيّ

بِأَللَّهِ ٱلرَّحْمِرُ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلِجِنِّ فَقَا لُوٓ ٱإِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا عَجَبًا ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّسُدِفَ عَامَنًا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿ إِنَّ الْحَالَاثِ وَأَنَّهُۥ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ إِنَّا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطَا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَاظَنَنْكُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَّنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ إِنَّ كَأَنَّا نَفَعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَهَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّا لَانَدْرِي ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدُا ﴿ كَا إِنَّا وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَٰ لِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿إِنَّ وَأَنَّاظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هُرَبًا إِنَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُيّ ءَامَنَّا بِهِ مُ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَا وَلَارَهَقَا ﴿ إِنَّا

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدُالِ ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهَ حَطَبَالِ ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا الَّإِنَّا لِنَقْنِنَاهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَ بِهِ عِيسٌلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَىٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا لِأَنَّ وَأَنَّهُ لِٱلْقَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الَّذِيُّ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ عَلَّمَدُالْ إِنَّ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُرُ ضَرًّا وَلارَشَدَا لَا اللَّ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ مِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,فَإِنَّ لَهُ,نَارَجَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ يَكُا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضَّعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّاتُوعَدُونَ أَمْ يَجُعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظِّهِرُعَكَى غَيْبِهِۦٓأُحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدَا اللَّهُ لِيَعْلَمَ أَن قَدُ أَبَّلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَذًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ

• منَّا الْقاسطُونَ الخائرون غن طريق الحق • جهد خطبا وقودا = الطريقة البلة المنبلة 🕳 ناد فنتا 100 • لفتهم به التنتيز غنر فيسا المطالقة • ينتك 14.1 وعذابا متعدا شاقا ينكون 1200 ■ غلّه لندأ متراكمين في ازدحابهم عليه

دلق پنجيزيي لق يشتش داروان

وَيُتِفِدُنِ عَلَقَحِداً

مَلْجَا لَرَكُنْ إِلَهُ

■ أندأ إماناً ببيداً

= رمندا

غرساً من اللائكة

يخرخونه

= أخاط .

غلم جلماً ثاماً

اخمنی
 متبط متبطأ
 کاملاً

٧٣ ناها المرقا

多型使到。

## الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِلِكِلْمُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِلِلْكِلِلْمُ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِلِلِكُولِكُولِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِلِلِكُولِ الْمُؤْلِكِ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۚ إِنْ قُوِ ٱلَّيْلَ إِلَّاقِلِيلَا إِنَّ نِصْفَهُۥ أَوِانقُصْمِنْهُ قَلِيلًا لَّإِنَّ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْبِيلًا لِأَنَّ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِنَهَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُعًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحًاطُوِيلًا ﴿ ﴾ وَأَذْكُرِاسُمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ﴾ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ وَٱصْبِرْ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَاَهْجُرْهُمْ هَجُرَاجَمِيلًا ﴿ وَذَرِّنِ وَالْأَكَذِّبِينَ أَوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُ وَقِلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَيِمًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَيِمًا إِنَّ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلِجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَبِهِدًا عَلَيْكُو كَأَ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَا فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴿ إِنَّا فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا إِنِّيُّ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرُ إِبِّهِ عَكَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ إِنَّ هَنذِهِ مِتَذَّكِرَةً ۗ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مِسَبِيلًا ﴿ إِنَّ

المُرْعَلَ
 التلقف بينايه
 وَقُل المُرْءَان ، إفراد بينايه
 بنته والس خروب بيناية
 إلى المؤران ، إفراد بيناية

على المُكَنَّفِينَ ﴿ اللَّهِ ا الْمِهَادُةُ فِيهِ اللَّهِ الل

اشد زطائر
 زخر حا زئاتا

الوم يلا الت راءة

تنجأه المشرّة
 والفلّما في شهشانك

 بشق واليد، الفطعة العادته واستنظر في في شرافته

■ هنجراً جبيلاً خسناً لاجزع ب

■ فرني: دغبي

أولي الثغنية
 أرباب الشئم
 وخمنازة النيش

• مَهْلَهُمْ: أَمْهِلُهُمْ

• الكالا

أبردأ شديلة

■فًا غُطْبة قَالِنتُوبِ فِي

الخَلُقُ فَالَّا يُشَمَّا غِ • تَرْجُفُ الأُوهِيُّ

النوجف الاوطن تضطرت وتتزاؤل

وكثيا

رملا مجتمعا • مهيلا: زخواً ليِّناً

يسِيلُ نحتُ الاقدام • الحَدَّأَ وُبِيلًا

مديداً ننيلا

 السهاء منفطر به منشقل بشدة ذلك البوم



لن الخشوة
 لن الطفوا الطبير
 أو النباغ

 فاقر غوا ما نیشز فصلوا ما شقل علیکم

■ من القرعان

من صلاة الليل • يَضُونُونُ السَّارُونَ

■ فزها خشا احسالها تنا

احسابا بطينة تأسي • الشَدُكُرُ

المعدر التنالف بنايه

رئاك فكبر انساء:
 الرُّ غز

الوجز المأتم والمتعاصي

الوجة للمذاب • لا تعتن تستنكيز الالتبلاء طال المؤمل مشن

> تعطيه • نُفِرَ فِي الثَّاقُورِ لُفِخَ فِي المُسُورِ لِلْبِغْتُ

> > ■ذُرُني، دُغْنِي ■مَالاً مَشْدُوداً

كيراً دائماً غير مقطع

■نبين شهوداً خطوراً تغذ،

لايفار أوله التكسُّب • مُهُدُّتُ لَهُ ابْسُطُتُ لَهُ الرَّياتُ وَالِحَاةُ

• لأياتنا غنيداً مُغانداً جاحداً

ه مد ۱۰ معرفات ترومنا 🌞 مدا انو انو ۱۰ معوازا مد واجب از ۱۶ همرفات 👺 مد هسترفاستان

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدُنَى مِن ثُلُثِي النَّلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَآبِفَهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَالَّ عَلِمَ أَن لَّن تُعْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُو النَّهَ الْمَالِمَ عَلَيْكُو اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ وَعَلَم أَن سَيَكُونُ مِن كُو مَنْ اللَّهُ وَعَلَيْكُونَ مِن كُونُ مِن كُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَعَالَحُون وَن عَلَيْكُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَعَالَحُون وَن عَلَيْكُون فِي مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

يُؤْرُقُ الْمِثَاثِيرِ الْمُؤْرِقُ الْمِثَاثِيرِ الْمُؤْرِقُ الْمِثَاثِيرِ

يَتَأَيُّهُ اللَّمُدَّيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَطَهِر ١

وَالرُّجْزَفَا هُجُرُ إِنِّ وَلَاتَمْنُن تَسْتَكُمِرُ لِنَّ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر إِنَّ

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (﴿ فَكَالِكَ يَوْمَ إِلْهِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ إِنَّ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ

غَيْرُيسِيرِ إِنْ أَنْ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا

مَّمْدُودًا (إِنَّ وَبَنِينَ شُهُودًا (إِنَّ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمِّهِ يدًا (إِنَّ ثُمَّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ (إِنَّ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيكِنِنَا عَنِيدًا (إِنَّ سَأُرُهِ قُهُ صَعُودًا (إِنَّ ا

elpitalis e

) إنفقاء وموجع الطّنّة إندرتنتي| | القام ، ومالا يُتفقد ا فلماز حمّاً بهر نشب فزلاً في انقرآن والرشول

= فقتِل

أبين الناة اللغن

• نظر تأثل بها فذروها

> غين قطب رخهه

 إنشۇ زاد ق المئوس

 سخر نوثر تروی ویتنتم من اشتره

 مناضليوسفز مناقجله خيشو

 لؤاخة للبشر مُسَرِّدة للمُلُود، مُخرفة ها

إذ النبز
 ولى ؤذنت

إذا أشلز
 أضاة والكشف

 لإخدى الكثير لإخدى المقواهي الغطيفة

> ، زهينة غرهونة عنده تعالى

ما سلككم
 ن الاعتكم

 څانځوش څانفرغ
 ن آبابلل

بنؤم الدين
 بنؤم الخزاء

إِنَّهُ,فَكَّرُوَقَدَّرَ (إِنَّ) فَقُبِلَكِفَ قَدَّرَ (إِنَّا ثُمَّ قُبِلَكِفَ قَدَّرَ (إِنَّا ثُمَّ فَيُلِكِفَ قَدَّرَ (إِنَّ ثُمَّ نَظَرَ الْإِنَّا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ لَإِنَّ ثُمَّ أَدْبَرُواً شَتَكُبَرَ لَإِنَّا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّاسِعَرٌّ يُؤْثُرُ إِنَّ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ (إِنَّ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ (إِنَّ وَمَآ أَذْرَاكَ مَاسَقَرُ ﴿ لَكُنَّ الْأَبُقِي وَلَانَذَرُ ﴿ إِنَّ لَوَّاحَةً لِّلْبُشَرِ ﴿ ثَا عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ إِنَّا وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَلْبَ أَكَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهَ ۚ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَّكَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكْنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَاً لِلَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُوۚ وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرَىٰ لِلْبَشَرِ الْأَبُّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ إِنَّ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿ إِنَّ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ إِنَّا لَلْبَشَرِ ﴿ لِلَّهِ لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَّرَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَةً ﴿ إِنَّ إِلَّا أَصْحَلَبَٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتِ يَشَاءَ ثُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَاتِ قَالُواْ لَرَّنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْنَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ إِنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (إِنَّا وَكُنَّانُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (إِنَّا حَتَّىٰ أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ (إِنَّا

فَمَالَنَفَعُهُمُ مُ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَالَكُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

الله كَأْنَهُمْ حُمُرٌمُّسْتَنفِرَةً (إِنَّ فَرَّتَمِن فَسُورَةٍ (إِنَّ بَلْيُرِيدُ

كُلُّ ٱمۡرِيِمِّنْهُمْ أَن يُوۡقَى صُحُفَامُّنَشَّرَةَ الْاَ كُلُّابَل لَا يَخَافُونَ

ٱلْآخِرَةَ اللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ, تَذْكِرَةٌ اللَّهِ فَمَن شَاءَذَكَرَهُ، ١

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ إِنَّ اللَّهُ

# 

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ (أَ الْحَسَبُ الْإِنسَنُ أَلَّن بَعْمَ عِظَامَهُ (إِنَّ الْمَاتُ مِلْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّ

يُرِيدُ ٱلَّإِنسَنُ لِيَفْجُرَأَ مَامَهُ ﴿ فَيَ السَّكُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ

(إِنَّ) وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ (إِنَّ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ (إِنَّ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَ إِذِ

أَيِّنَ ٱلْمَفَرُّ (إِنَّ) كَلَّا لَاوَزَرَ (إِنَّ) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْنَقَرُّ (إِنَّ) يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَانُ

يَوْمَهِ ذِبِمَاقَدَّمَ وَأَخَّرَ اللَّهُ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ اللَّهِ وَلَوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُۥ (فَ) لَا يَحُرِّكُ بِهِ ولِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ وَ الْإِنَّ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ

وَقُرْءَ انْهُ الْإِنَّا فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنِّعَ قُرْءَ انْهُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ الْإِنَّ

 خفر شنتفرة خفر وخبية ، مديدة القار

قستوزة، أنب
 أو الرحال الأماة

• لا الليم: الليم و الا الريادة

بألثفس اللُّؤامة
 كتيرة الندم
 على ما فات

إلى: أجمعُها
 بعد تفرُقها

• لَسَوْقِ بَنَاتِهُ لَمْدُمُ سُلَامِياتِهِ کا کات

لِلْهُتُمْزِ أَمَانَةً
 لِنْدُومُ عَلَ فُخُورٍهِ
 لَا يُتْرِغُ عَنْدُ



 برق البضر : دمتر فرعاً عاراًى

> خشف القمر دُفت حتولة

 أين المفرُّ بالمهرَّبُّ من العذاب أوالمؤل

لا ۆزۈرالا ئىلىخا
 ولائىلىخى ئىلى

• بمبرة حدايد

ألفن معاديرة
 حاد بكل عُذر

.... •

في مندرك

قُرْءاتهٔ
 اَنْ تقرالاً متى
 شَفْتَ

• بيانه

بيانَ ماأشكلَ منه

🐞 پنتاد وموضع اللَّيَّة بمرهائي) 🌰 نفخيم الراء 🕲 ادغام ، ومالا بلغاد ۲ همرکان ترومیاً ♦ مدّ او داو ۲ هموازاً اهمها او جمهان ۞ مدا مستقسان

Mar Bar ■ باسرة و شديدة

الكلدخة والغياس • فَاقِرُ وَ داميةً تقعب وقفاز الظهر

وبلغبت الشرافي وصلت

800 لأغالى الششر

■ مَنْ وَاقِيهِ مَنْ يُدَاوِيهِ وينجيه من الموت

والغت فزل الفعفك

> والمساق سؤق العباد

ويتنطى بنبائز في مشيع الحيالاً

• أَوْلَىٰ لَكَ فارتك مَا يُهْلَكُكُ

• يُترك سُدى مهملا ملا تكلف ولايجزى

■ منی بعنی يُعنبُ فِي الرَّحِمِ

> ■ فسوي منذلة وكملة

ه أفضاح ، اعلاظ من عناصرًا مختلفة

متلين له بالتكاليف

ا هذيتاه السيل يننا لد طريق الهداية

واغلالا: تبدأ

ا کاس: غر

مزاجها: مالزم به

كافو وأوماة كالْكَافُورِ في أخشن أوضافه

كَلَّابَلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ لَنَّ وَيَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ لَنَّ وُجُوِّهٌ يَوْمَهِذِنَّاضِرَةً شَ إِلَىٰ رَبِّمَانَاظِرَةٌ ﴿ وَهُجُوهُ مِنَوْمَ إِنْ مَاسِرَةٌ ﴿ فَا مَظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِمَا فَاقِرَةٌ ﴿ فَا كَلَّآإِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴿ إِنَّ كُونِي كُونَ لَ إِنَّ إِنَّ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقُ (إِنَّ وَالْمَاتَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذِ ٱلْمَسَاقُ إِنَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّا، الله وَلَكِن كُذَّبَ وَتَوَلَّى اللهُ أَمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عِيتَمَطَّى إِلَيَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَىٰ إِنَّا ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ آتُ أَيْ الْكَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْوَيكُ نُظْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنَى الْإِنَّا أَثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ الْإِنَّ فَعَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِٱلذَّكَرَوَٱلْأَنْيَ لَيُّ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرِعَلَىٓ أَن يُحْتِئَ ٱلْمُوَّتَى ﴿ ا

# 

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِلَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا إِنَّ إِنَّاخَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّا إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَلَسِلَاْ وَأَغْلَىٰلًا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا

ٱلْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ۞

 مُشخطيواً: تُقشيراً غَاية الانشار

نؤماً غيوساً تكلخ
 فيه الرخوة الهؤله

• فغطريوا مديد القوس

ەئىقىزۇرىئىدۇ دېھىدۇن ئوغور

الأوانك: السرول.
 الحجال (بتالموس)

رَفْهَرِيراً: بَرْداً
 شديداً أو قدراً

» دَائِيةُ عَلَيْهِم طَالِالْهَا فَرِينَا بِنَهُمْ

ذَلَتْ قطوفها
 فَرَاتْ بِنَارُهَا

• أَكُوابِ عَدَاعِ بِلاَمْرَا

قواديز كالرجاجات
 في الشفاء

 قادروها، خفلوا خزانهاغلىقدراري



• كاساً خيراً

• مِزَاجُهَا: مَالَتُزَخِ،

و زَنْجِيلا: مَاهُ كالزُنجيل في احسن أوصافه

 التش مثلتيالاً تومث بداية

السلاسة والإنساغ

 ولدان خلئون مُبْقُون عَلَ هيئة الولدان

أَوْلُوْا مَنْفُوراً
 مُتَفَرِّقاً غَيْرَ مَنْظومٍ
 سُنْدُس

ديباج رقيق = إسْفَيْرَقُ: ديباجُ غَليظُ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيزًا ﴿ أَي يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ يُ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّدِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لِإِنَّا إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوْجَزًا } وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتْطَرِيرًا ﴿ إِنَّا فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلُقَّانِهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا لِإِنَّا وَجَزَانِهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا النُّكُ مُّتَّكِعِينَ فِبِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَايرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْ هَرِيرًا إِيُّنَّا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذِّلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم إِنَّا نِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرَا (فَيُّ) قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ ِقَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا (فَيُّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكَأْسُاكَانَ مِنَ اجُهَازَنِجَبِيلًا ﴿ كَالَّهِ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوَّلُوا مَّنتُورًا الْإِنَّا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كِبِيرًا لِإِنَّ عَلِيمُهُمْ ثِيَابُ مُسندُس خُضْرُ وَ إِسْتَبْرَقَ وَحُلُواْ أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ إِنَّ هَنَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُر مَّشَّكُورًا ١١٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ الْمَثِيُّ اَفَاصْبِرٌ لِلْحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ فِي اللَّهِ ال

إنحاد ومواقع الحلة إسرائة/
 الحاف ومالا بكافة



🛢 صد 🎖 هنزدان لژومنا 👴 مد؟ او ياو باجبوار 🛢 مدُّ واجب£ او هجردان 🕲 مدَّ هسترفلسنز ا يَوْماً ثقيلاً شبيد الأغوال ( يَوْمَ الْفِياتِ )

• هٰدَوْنَا أَسْرَهُمُ أَخْكُمُنَا خَلْقَهُمْ

 المرشلات غرفا رباخ أغذاب
 شابغة

 قالعاصفات الزياح الشبيدة فهتوب

 الثافرات أغلابكم ثشر أغبخها ف الغرا

 فاقفارقات الملائكة لقرق بالوخي بنؤ الخق والناجل

• دخراً وخياً بل الأثباء والرئيل

> اعمرا لإراقة الأغشار

ا للمرا اللائذار والشلويف بالجذاب

 الثّخوة طُهنت مُجِي لُوزُة!

 الشماة أرجث أيخث و فكائث أزما

الجِنالُ ثَبِفَتْ
 فُلفتْ مِنْ أَمَا كِنْفَا

 الرشل أقف بنفث مفائقا الشقر

 ليؤم الفضل بين الحق والثانيالي
 بين الحق والثانيالي

• زنل تؤخید غلاط پ نشف دن • وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ, وَسَيِّحُهُ لَيُلُاطُويلًا ﴿ إِنَّ الْمَا عَلَيْلًا اللَّهِ الْمَا الْمَا عِلْهَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ عَنْ مَا تَعْلَمُ مَّ وَالْمَا عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْمَا ثَقِيلًا اللَّهُ مَا يَعْمَا مَعْمَ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَا عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ وَمَا نَسَاءً اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ وَمَا نَسَاءً وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ وَمَا نَسَاءً وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ وَمَا نَسَاءً وَنَ إِلَا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا الْمَا عَلَيمًا حَرَيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرَيمُ عَلَيمًا حَرَيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرَيمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرَيمُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّه

يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا أَلِيًّا الْأَبُّ

# مِنْ مِنْ فَا لَوْ الْمِرْسَالِ اللَّهِ الْمَالِكُونِ الْمُؤْمِدُ الْمِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

وَٱلْمُرْسَلَتِعُمُّ فَالْ إِنَّ الْعَصِفَاتِ عَصِّفَا لَيْ وَالنَّيْسِرَتِ نَشْرا لَيْ الْفُرِقَاتِ فَرَقَا فَيْ فَالْمُلْقِينَةِ وَكُرًا فَيْ عَذْرًا أَوْنُذُرًا فَيْ إِنَّمَا فَالْفَرِقَةِ فَرَا أَوْنُذُرًا فَيْ إِنَّمَا فَالْفَرِقَةِ فَرَا أَوْنُدُرًا فَيْ إِنَّا السَّمَا أَفُرِجَتَ فَوْعَدُونَ لَوْ فَعَ لَيْ فَإِذَا السَّمَا أَفْرَجَتَ فَيْ وَإِذَا السَّمَا أَفْرِجَتَ فَوْعَ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وين معلم الراء

ے بنتاہ وموجع اللّٰہ (مرکال) کا النام، ولالاً بُلُقاد

ٱلَرْنَخُلُهَ كُمْ مِّن مَّآءِ مَّهِ بِنِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ إِنَّ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومِ (إِنَّ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (إِنَّ وَيُلِّيوَمَ إِلَّهُ كُذِّبِينَ (إِنَّ ا أَلَرْ بَجُعَلَ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١١﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَ تَالَّا الْأَوْجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَلِمِخَلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ مَهِذِ لِلَّمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱنطَلِقُوٓ الإِلَى مَاكُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ الظِّيقُوٓ الإِلَى ظِلَّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ إِنْ اللَّالْطَلِيلِ وَلَا يُغَنِّي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرُدِ كَالْقَصْرِ (إِنَّ كَانَّهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ (إِنَّ وَنِلَيْوَمَهِذِ لِلْمُكَذِبِنَ (إِنَّ هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ أَنَّ الْأَوْدُنَ كُلَّمُ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿ وَيَلَّوْمَ مِذِ لِّلْمُكَكِّذِبِينَ ﴿ ثَيُّ الْهَٰ هَا لَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلِّ جَمَعَنَكُمُ ۗ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ثَا اَ فَإِن كَانَ ڵڬٛڗؙػؘؽ۫ڎؙۜڣؘڲؽڎؙۅڹٳٳؿؖٵۅؘؠٞڷؙٷؘمؠۣۮؚڶؚڶڡٛػۮۜ؞ؚؠڹؘ(ؽٛٵۣٳڹؘۜٲڵڡؙێۘڣۣڹؘڣ<u></u> ظِلَالِ وَعُيُونٍ إِنَّا وَفَوَكِهَ مِمَّايَشَتَهُونَ إِنَّا كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّنَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْحُسِنِينَ (اللَّهُ وَلَّ يُومَ إِنَّا لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ بَخِرِمُونَ ﴿ وَيُلَيوَمَ مِنْ اللَّهِ لِّلْمُكَكَذِبِينَ الْآَيُّ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُوَا رَكَعُواْ لَايَرَّكُعُونَ ( الْأَنَّ وَكُلُّ وَيُلُّ يَوْمَهِذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَيَا عَيْ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَيُ اللَّهُ عَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

- ماءِ مَهِين تَبَّى مَتِيكِ خَفِيم
- قترار مكين
   مُشكرن
   وقم الرجة
- فقدراتا
   فقدراتا دائث
   تقديراً
- الأرض كفاتاً
   وغاة تضمُّ الأحياء
   والأمواث
- رَوْامِنِي شَامِخَاتِ جِنَالاً تُوامِثَ غَائِياتِ
  - ماءَ قُرَاتاً
  - عديد التُلُونَةِ عِطْلُ
- هُودَعَادُ جَهَنَّمُ • لَلاثِ ثَعْب
  - بزق آبات کالدُوت
- لا ظليل لامظللمن الحرّ
- لايلني من اللهب لا يُذفئ عنهم
   شيئاً مِنة
  - قرمي بقرر هو ما تطائز من النار
  - كالفشر
     كالبناء المبلم
  - جمال شفر او ایل شفر او سوة وهي
     تعفرت ال
  - الصفرة •كيل جيلةً لاتفاء العال



· النبأ العظيم: الغت

= الأرض مهادأ والنا

للاستقرار فليها ■ الجيّال أو ثاداً كالأوثاد للأرض

• خَلْفُنَاكُمْ أَوْوَاحِا

1,53

bu . ( ....

• تومكه سالاً

• الله لاسة

لمعا لاعمالكس وراحة لأبدانكم

ساترا لكم بطلمته • النبارُ مُعَاشاً المشلِّي

> فيه ما ليبكون به • شنعاً شداداً

قويات محكمات

■ سراجا: معساحا ع و هاجه دارة و الخزارة ■ المعصرات المناب ■ ماء لجاجا معما بظر

وجنات ألفافا ملتمة الأشجار لكترتها

أتمأ أوجاغات هتلفة

كالشراب أذى لاخليلتالة المراصاوا: موضع ترصدونرف للكافرين

■فتأثون أفداحا

فكائت سراياً

■ للطاغين ماياً مرجعاطم

· أحقاما: فقور الإيابة ما ■ بردا: روحا وراحة • خيرا: ماه بالغا

نهاية الحوارة ■ فساقا: صديدا بسيل من جلودهم

= جزاة وفاقا

## سُورُةُ النِّكُمُ ا

## لِمُولَاتُهُ ٱلرَّحْوِ الرَّحْدِ

عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ ٢٤ عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيمِ ٢٠ ٱلَّذِي هُرَفِيهِ مُغَنَّلِفُونَ ٢٠ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۞ ثُوَّ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَوْجَعُولَ لَأَرْضَ مِهَادَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا ﴿ وَخَلَقَنَكُمُ أَزُوا جَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَانًا ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا ﴿ إِنَّ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبِّعَاشِدَادًا لِآيُا وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا لِآيُ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنَكْفِرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ﴿ فَا وَجَنَّاتٍ أَلْفَا فَا لَأَنَّ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَىٰتَا لَإِنَّ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَفُيٰحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُو ۚ بَا إِنَّ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (إِنَّ إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِنْ صَادًا (أَنَّ الطَّغِينَ

مَثَابًا ﴿ إِنَّ الَّهِ إِنَّ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَّدًا وَكَاشَرَابًا

اللهِ اللَّهِ عَمِيمًا وَغَسَّاقًا اللَّهِ حَزَآءً وِفَاقًا اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا

لَايَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذَّبُواْ بِعَايِنِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلُّ شَوِّ عِ

أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا (إِنَّ) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ إِنَّ

موافقاً لأعيالهم - كذاياً تكذيبا شديدا

- مقاراً، فوراً وظفراً
- = كو اعت ماداما
- أقو إباد مسلوبات النالس والخشر
- كاسادهاقا شر
  - لغر أدكلاماً غير معتذبه أوقيحا
  - كذاباء لكنيا
  - = عطاة حساما المسالا كافيا
  - الما مرجعا بالإيمان والطاعة
  - كَلْتُ ثُراباً: قام أبغت في هذا اليوم
  - الثار غات «أشلائك» المرع تزواح الكفاء
  - غرقا الرعا شديدا
- الثاشطات التحكة لشأروق أزواة الزمير
- الشابخات اللائكة الترك تسترفية بالمرث
- فالشابقات «عجاد» المنتق الأراح الاستنظراها
- فالمديّرات أمرا الملافكة لترل بفذبير ما أمرت به
- ترجف: تتحرك حركة شديدة
- الرَّاجِفَةُ عَلَيْهُ الصُّعْق أو الموت
  - تتبعها الرادقة تفخه النعث
    - واجفة
- تشطربة اوحاطة
- = أيصارُها خَاسْعةُ ذليلة منكسرة
- » ق اخافرة: في الحالة الأولى والمياه
- = عظاماً نخرة بالبه
  - كُواهُ خاسرةُ رجعة غابثة
  - رُجُرُهُ وَاحِدُهُ مسحة واحدة ونقحة البغث)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿إِنَّ إِحَدَآبِقَ وَأَعْنَبُا ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿إِنَّ إِكَا لَيْنَ دِهَاقًا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذَّ بَا ﴿ كُا آءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ كُنَّ إِلَّهُ مَنُونِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا الرَّحْمُنَّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّامَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ أَلِكَ ٱلْيُوِّمُ ٱلْحَقُّ فَكَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَنَابًا لَأَتَّا إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ

يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنَكِنْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿ إِنَّا النَّازِعَائِنَ عَلَيْ اللَّالِحَاثِينَ اللَّهُ اللَّالِحَاثِينَ اللَّهُ اللَّالِحَاثِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْحَالِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وَالنَّزِعَنِ غَرْقَالِيُّ وَالنَّشِطَتِ نَشْطَالَ إِنَّ وَالسَّبِحَتِ سَبْحَا لَا إِنَّ فَٱلسَّنِيقَاتِ سَبِّقَالَ إِنَّا فَٱلْمُدَيِّزَتِ أَمْرَ الرَّفَّ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ (إِنَّ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ﴿ إِنَّ أَبْصَـٰرُهَا خَلِشِعَةٌ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَاكُنَّا عِظْهُا نَخِرَةً لِإِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ لِأَنَّ فَإِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةً وَحِدَةٌ لِآلِ) فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ (إِنَّ هَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ (فَا

and of any other property of the second of t

هُمُ بِالسَّاهِ قَ: أحياءً على وجه الأرضى

■طُوای اسْمُ الوادي

• طلعي: غنا ولحر

قرائمي، الطهر
 من الكفرة الطفان

من محمر و مصو يتغنى يحدُّ في الإنساد والغازجة

فحشر، خشع
 الشخرة أو الخشد

نگال ...
 غفرنة

ورانع سفكها خمل بخمها مرتفعاً حهة العكو

• فشراها، فخفلها تلساة مُسلوبة

أغطش ليلها
 أطنت

أخرج شخاها
 أبرز انهازها

ودخاها بسطها وأؤسعها

> • مَرْعاها أقوات الثاس والثواث

الجال أرساها
 أثنها في الأرس
 كالأوثاد

الطّامة الكبرى
 أفيامة أو لفخة
 أثبت

ميد • بُرُزت الجعيمُ أطهرتُ إطهاراً نِيَّا

حِيِّ المَاوَى
 حَيْ المُرْجِعُ

أيّانَ مُرْسَاهَا
 منى يُقيمُها اللهُ
 ونشئها

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُۥ إِلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى ﴿ إِنَّ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُ لِإِنَّ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ إِنَّ الْأَلْ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ إِنَّا ۖ فَأَرَىٰهُ ٱلْأَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ إِنَّ الْكُذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ إِنَّا ثُمَّ أَذُبْرَيسَعَىٰ ﴿ إِنَّ الْحَشَرَ فَنَادَىٰ إِنَّ الْفَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ الْأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِرَا لَسَّمَا مُبْدَلَهَا الله كَنُونَعُ سَمَّكُهَا فَسَوَّ نِهَا الله وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنِهَا الله الله الم وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَالِكَ دَحَلَهَا آتِ الْحَرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلَهَا الَّهِ الَّهِ الْ وَالْجِبَالَ أَرْسَنَهَا إِنَّ كُمُ مَنْعَالًكُمُ وَلِأَنْعَنِمِكُو لِثَنَّا فَإِذَاجَآءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ أَيْ اللَّهُ مَا يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَثُوَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ كَا أَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿ إِنَّ وَءَاثُرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْحَجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّا مَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ النُّكُ الْإِنَّ ٱلْجِئَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ لَنَّ إِنَّا يَتَعَلُّونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَلَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنِهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُننَهَ بِهَا لِنَّا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنْهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يُوْمَ يَرُونَهَا لَوْ يَلْبَثُوۤ الْإِلَّاعَشِيَّةً أَوْضُحَنَّهَا ﴿ كَا يْنُورُلا عَلِينُرْ إ

#### عمل المربد حيثة القربل الولى المرمز يونمه

قَرْحُي يَعْفَهُرُ مِنْ
 قاس الجهل

■ تضدى تعرض ا وليل عنه

■ تلفیٰی تنشاغل وَتَعْرِ صُ

من فوعية، رَفَيْعَةِ الْفَلْرِ وَالْمَلْرِلَةِ

■ منفزة التنبس لللاتك

■ بَوْرُةِ مطبعينَ لَهُ تعالى

أفيل الإنسان أمن
 الكابر أو غذت

■ فقلزة ، فهيَّاةُ لِمَا بعثلُغ له

> ■فاقتره أمر بدفيه في النشر

• الشرة أخياد بعد مزيه

■ لمَّا يَفْضِ إِنَّ يَنْعَلِ

قضاً
 عنمآرطًا لللؤات

خدائل غُلباً
 بسائيل عظاماً
 مُتكاثفة الاشجار

الياً، كلاً وعُشباً اوهوالله خاصة

=جاءتِ الصّاغةُ الداهبةُ العظيمةُ (نَفْخةُ البعث)

■ مُنفِرة

منزة نمية

ا غبرة غُبَارٌ وكدُورةً

تراهقها قترة أن القادة وشااة

عَبَسَ وَنَوَكَّى إِنَّ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ إِنَّ وَمَايُدٌ رِبِكَ لَعَلَّهُ يَزُّكَّ إِنَّ أَوْ يَذُّكُرُ فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَيٰ ﴿ إِنَّا أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ فَا أَنْتَ لَهُ يَصَدَّىٰ ﴿ إِ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُّ إِنَّ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُوَ يَخْشَىٰ إِنَّ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهِي إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَذُكِرَةٌ إِنَّ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ إِنَّ فِيضُعُفِ مُكَرَّمَةٍ (١٠٠) مَّرَفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ (١٠٠) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥٠) كِرَامِ بَرَرَةٍ (١٠٠) قُبِلَٱلْإِنسَنُ مَآ أَكْفَرَهُ لِآلِكُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ لِآلِكُ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ لِأَنَّا ثُمَّ ٱلسَّبِيلَيْسَرَهُ لِنَّ ثُمَّ أَمَانُهُ فَأَقْبَرَهُ لِنَّا ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ لِنَّ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أُمَرَهُ وَإِنِّي فَلْيَنظُرا لِإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ وَلَيْكَا أَنَّا صَبَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ١ أُمُّ شَقَقْنَاٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَبُلَنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ﴿ إِنَّ وَزَيْتُوْنَا وَغَغَلَا لِنَّ وَحَدَآبِقَ عُلْبَا لَيُّ وَقَكِمَهَ وَأَبًّا لِنَّ مَّنْعَالَّكُور وَلِأَنْعَكِمِكُو اللَّهِ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ اللَّهَايَوْمَ يَفَرُّٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ (إِنَّ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ إِنَّ وَصَحِبَيْهِ وَبَنِيهِ لَيُّ لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ الْإِنَّا وُجُوهٌ يَوْمَهِ ذِمُّسْفِرَةٌ الْإِنَّا ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ لَوْتًا وَوُجُوهٌ يَوْمَبِيذِ عَلَيْهَا عَبُرَةٌ لَنِنَّ مَرْهَفُهَا قَنَرَةٌ لِنِنَّا أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ إِنَّ

> ارز) 🔵 تفخیر الراء مفتد

🐞 يغلاد ومواقع الحالة بمرعد @ النام ، ومال يتفاد الله المعادلة المحددة ا

🔮 مند 🕻 همرفات ازومنا 🥶 🍪 مدّ واجب 🕻 او هامرفات 🔞



## بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحِيدِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتُرَتُ إِنَّ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٢) وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُعَيْرَتْ (١) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّاقَدُّ مَتْ وَأَخَّرَتْ (إِنَّ أَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيْمِ (إِنَّ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فَيَ أَيِّ صُورَةٍ مَّاشَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ فَا كَلَّا بَلَّ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ إِنَّ كِرَامًا كَتِبِينَ (إِنَّ) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (إِنَّ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ (إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَحِيمِ لِنَّيُّ يَصَّلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ لِأَثْبَا وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِيِنَ الله وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ مُاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ۚ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِ ذِيِّلَهِ ﴿ إِنَّهُ لِإِنَّا

## المُؤكُّو المُطَفِّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ المُطَفِّقِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَّةُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ الللَّالِي الللَّا

بسب أِللَّهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْعَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ إِنَّ الْ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أُووَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ إِنَّ ۚ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَيْكِ أَنَّهُم

مَّنْعُوثُونَ ١٤ إِلِيَوْمِ عَظِيمٍ ١٩ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠

• سد ۲ مسردات ارزوسا ۵ مد۲ او او ۱ مسوارا المسوارا المساورات المسردات المسردات

و الشماة التفتطرث التثثث

> ■ الكراكث الفقزت

الشاقطات فتقرقة

• المحاز فجرت الثلقث فصارت يغرأ واحدا

■ القُدرُ يُعْتَرَثُ قلت زانها ، وأشرخ فوتاها

• مَا غُرُكَ بِزَيْكَ

ما حدفك وحراك عل جسيات

· فَمُو الله: جَعَل المتنابك سوية سليد

> · فعدلك: جعلك متناسب الخلق

• تُكذُّبُونَ بِالدُّينَ بالجزاء والبعث

• يَصْلُونَهُا مِدْمُرُ أويقاسون خرها

169 m

علاك أوخشرة

• للمطابلين التقمين في الكنل أو أوزاد

• اكتالوا المتروا بالكيل ومتلعاتوز

 كالوهم: أغطوا غيرهم بالكيل

 وَدُنُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالوزن

. يُغْسِرُ ونَ: يُتَعِضُو الكيل والوزن

كتاب الفخار ما يُكتب من أعماقت

🛥 لغي سينين لنتنان ديوان الخرّ

مجأوز للهج الخل ■ أساطر الأولين

أباطيلهن السنطأة 045 J

■ زان على قلوبهم غلت وغطى عليها

■ لصالوا الجميم للاعلوها أو لقائر عزها

■ كتات الأد ار مایکت من أعمالهم

■ لقي علين 3 3 4 5 ديوان الحير

• الأرالك الأسرة في الجحال

= نظرة النعيم بهجته ورونقة

> 30.50 أخود الملشر

-أؤاليه وأكوابه

• فلتنافي فليستار و ال التسقيل

• مِزْ اجْدُ: مَا يُمَرُ شِي

■تشيم، غن ي البخنة شرائها أنترف شراب

■يتفاتزون ينبيزون البهم بالأعين استهزاه

افكهن متللذين

كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ثُنَّ ۗ وَمَآ أَدْرَيٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ثُنَّ كِنَبُّ مَّنْ قُومٌ ﴿ إِنَّ وَيَلُّ يَوْمَهِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ لِنَ اللَّهِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ لِإِنَّ وَمَايُكَذِّبُ بِهِ إِلَّاكُلُّ مُعْتَدٍ أَيْهِ إِنَّ إِذَانُنْكَ عَلَيْهِ ءَايَنْنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كُلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩٤٠ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهُمْ يَوْمَهِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٩٥٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١٩٠٤ ثُمَّ مُقَالُ هَنْذَاٱلَّذِيكُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ الْإِنَّاكَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيسِنَ الْإِنَّا وَمَآ أَدُرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ الَّإِنَّا كِنَابٌ مِّرُقُومٌ لَإِنَّا يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الْ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ (إِنَّ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ (إِنَّ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ﴿ إِنَّ كُلُّومُ إِنَّ خِتَكُمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمٍ الْإِنَّا عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ الْأَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ إِنَّ وَإِذَا الْقَلَبُو ٓ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱلْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِذَا رَأُوهُمْ مَا لُوّا إِنَّ هَنَوُكُا إِنَّ هَنَوُكُا إِنَّ الْشَيِّ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ

حَنفِظِينَ ﴿ إِنَّ فَأَلْيُومَ ٱلَّذِينَءَ امَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ ا

## عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ثَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّ

## النشِّعَ النَّسِ الْمُؤْكِدُ الْمِنْشِعَةِ الْمَالِينِ الْمُؤْكِدُ الْمِنْشِعَةِ فَلِي الْمُؤْكِدُ الْمُنْشِعَةِ فَلِي

## 

إِذَا ٱلسَّمَآ ءُ ٱنشَقَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ الْبُ وَأَلْقَتَمَافِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ فِي يَعَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّحَافَمُلَقِيهِ ﴿ إِنَّ كَا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَلَيْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ أَوْ يَنْقَلِبُ

إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ؞ِمَسۡرُورًا (إِنَّ وَأَمَّامَنْ أُونِيَ كِنْبُهُ وَرَآءَظَهۡرهِ؞ ﴿ فَسُوْفَ

يَدْعُوا ثُبُورًا إِنِّ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّا إِنَّهُ كَانَ فِ أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّا

إِنَّهُ إِظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ إِنَّ بَكَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا ﴿ فَالْا أَفْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ الْآَيُّ وَٱلَّيْلِ وَمَاوَسَقَ الْآَيُّ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ الْآَيُ

لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿ فَكَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَايَسَّجُدُونَ ١٤ ١١ اللهِ اللهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ

إِلَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُمَمْنُونِ ﴿ إِنَّا لَكُمْ الْجُرُ غَيْرُمُمْنُونِ ﴿ إِنَّ

يستنظر أينها وبالتؤاط = الشماؤ الفقف

المتذمث

• توب الكفار ، حرر

أذنت لرنها

🕳 خَفُتُ، حَقَّ لَهَا أَن تشتمع وتثفاه

 الأرض مذث أسطت ومتريث

• ألفت ما فيها لفظت ما في جُوْف

و تعلقات وخلك من عاية الكلز

> ■ كاد عُ إلى زَبْك خاهدٌ في غنيلك الل إلغاء ربكك

> > ■ يَدْعُوا كُورُا لملك ملاكا

، يصلي معرفيد أو يقاسى خرها

■ لن يخور الن تر حغريان زئيه

• فلا أفستر أنت والامزيدة

- بالشَّفَق: بالْمُدِّة في الافتى بعد الغرو

■ ماوسق اماضم

اجتمع وتم نوره

■ لَتُركِينَ، لِيُلاقِيُّ

■ طَيْقاً عَنْ طَيْق حالاً بعد خال

. يُوغُونُ: يُضمرون او محمون من الشيئات

• غير محنون، لير مقطر ع عنهم

## الْبُرُورَةِ الْبُرُورَةِ الْبُرُورَةِ الْبُرُورَةِ الْبُرُورَةِ الْبُرُورَةِ الْبُرُورَةِ الْبُرُورَةِ الْبُرُورَةِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوحِ إِنَّ وَالْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ إِنَّ وَشَاهِدِ وَمَشَّهُودِ

الله قُيلَ أَضْعَابُ ٱلْأُخَدُودِ إِنْ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ إِنْ إِذْ هُرْعَكَتُهَا

قَعُودٌ الله وَهُمْ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ الله وَمَا نَقَمُوا

مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُوْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَن بِزِ ٱلْحَمِيدِ (أَنَّ الَّذِي لَهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ (أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ

فَنْنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ

عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَمُهُ

جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنَّهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْكِيرُ اللَّهِ إِنَّا بَطْشَ

رَيِّكَ لَشَدِيدُ اللَّهِ إِنَّهُ مُو بُدِئُ وَبَعِيدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١

ذُوا لَعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ (إِنَّ فَعَالٌ لِّمَايُرِيدُ (إِنَّ هَلَ أَذَنكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ

الْإِنَّا فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ الْإِنَّ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ (أَنَّ وَٱللَّهُمِن

وَرَآمِيم مُحِيطُ إِنَّ بَلْ هُوَقُرْءَ أَنَّ بَعِيدٌ (إِنَّ فِي لَوْجٍ مَّعَفُوظٍ (إِنَّ )

المُؤكِرُةُ الطَّارِقِ الصَّالِقِ الطَّارِقِ الصَّالِقِ الطَّارِقِ الصَّالِقِ الطَّارِقِ الصَّالِقِ الصَّالِقِ

ذات الروح
 ذات المتازل
 الكواحب

اليوم الموعود
 بوم القيامة

■ شاهد

من يَشْهَدُ على غيره قيد

ه مشهود من پشهد علیه

من بشهد عليه غيره فيه

. جن لُعنَ أشدُ اللغن

الأغملود
 الشآل العظيم ا
 كالخشاق

■ مَا تَلْمُوا مَا كَاهُوا

مَا كَرِهُوا أو مَا غَايُوا

 فشوا غذَّتُوا وأخْرَقُوا

بطش زبك
 أخذة ألجبابرة
 بالعذاب

قو ئىدى،
 يىلىكى ابتداء
 بىلىدرى،

• نِمِدُ يُنتُ بَدُد الْمَوْتِ بقدرته

 العجيد العظم الحليل التعالى

- الطّارق المراثاء
   العنّارة المراثاء
  - الثخم الثاقث
     أشنين أشير
- حافظ مهنس ورفت
- ماءٍ قافِق:مُشْمُوب بدُفع في الرَّحم
- الصُلْب: شَهْر كُلُّ
   من الروجين
- الفرائب، أمرُ انهامًا
- و جعد اعتاب ما الم
- قبلى الشوائر، الفحد منظومات والحمات
- فات الرَّجْع إنهة ارجوعال الرّمر إنال
- ات الشذع ثان
   الذي ثناؤ غاة
- لفؤل فضل، ماساً بش أنحل والباطؤ
- فمهل الكافرين
   لاشتغر الالماء شقة
- البهلهم رويداً قريباً او قلبلاً ثم يأتيهم العدات
- سنح اسم ربك نزه، أر وعُذ،



- تحلق: آاوجدكل شي، بقدرته
- فسوى بين خلته
   في الإخلام والإنفان
- فَهَدَى: وَجَه كل غَلُوقِ إلى ماينَـنِي لَهُ
- أنحزج المرّعى: ابت العشب رطباً غضاً
- لجملة غناة تأب مشيأ كُنْتًا والشُيل
- أُخُوَى تأسُودُ بعد
   اخْضرُ إ والغضارَة
- أَيْسُرُكَ: تُوفَقَكَ
- للسرى: للطريفة اليسرى قى كل المر

## 

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِفِ إِنَّ وَمَا أَذْرَبْكَ مَا الطَّارِقُ إِنَّ النَّجْمُ التَّاقِبُ إِنَّ الْمُ الْفَارِفُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاءُ والْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَامُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاعُولُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَامُوالِ وَالْمَا

و درص داح الصبيح من إنه معون قصل من وما هو با هزر الم إنهم يكدد وناكيد الن وما هو با هزر الن إنهم يكدد وناكيد الن والمدرون والمراكية وال



بِسْبِ إِللَّهِ ٱلدَّ خَبْرِ ٱلرَّحِبَدِ

سَيِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِي آخْرَجَ ٱلْمَرْعَى ﴿ فَا فَجَعَلَهُ عُمَّاً اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ الللللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ وَا

قار نسى ري إله ماساء الله إله يعلم الجهروما يحقى إلى ويلسرك لِلْيُسُرَىٰ (أَنِيُ فَذَكِرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ (أَنَّ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ (إِنَّ)

وَيَنْجَنَّبُهُا ٱلْأَشْفَى إِنَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا أَلْأَشْفَى إِنَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا ثُمَّ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنَّ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَّكَىٰ إِنَّ وَذَكَرَ ٱسْمَرَبِّهِ فَصَلَّى إِنَّ

) يتفاد وموظع فالله (مرعتان) 🌎 تلخيم الرا الدام وماله تلفظ

مد ۲ معرفات ارزمنا و مد؟ او دار ۱ مبوازه و المخاص و المفاد ومواقع الم مدواهم ۲ او دردات و مدات و مدان الماد ، و۱۵ الماد ،

. يصلي النار: بذخلها أو بقاسي حرها

09

. تَرْكُني: تَطَهُّرُ مِنَ الْكُثْرُ وَالْمُعَاصِي



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا لَأَنَّ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ لَا إِنَّ إِنَّ هَاذَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا سِيُورَةُ الْغَاشِئَةُ ﴾

\_ ألله ألرَّ مَزْ أَلرَّ حِيدٍ

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ ﴿ وَكُوهٌ يُوَمَيِذٍ خَيْشِعَةُ ﴿ وَا

عَامِلَةٌ نَاْصِبَةٌ ﴿ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰمِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞

لَّيْسَ لَهُمُ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ اللَّهِ لَلْأَيْسُمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعٍ ١

وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِنَّا عِمَةٌ ١٩ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ١٠ فِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٩

لَّاتَسَّمَعُ فِبِهَا لَنِغِيَةً ﴿ إِنَّ فِيهَاعَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ إِنَّ فِيهَا سُرُرٌمَّ رُفُوعَةٌ ﴿ إِنَّ

وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ إِنَّ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ إِنَّ وَزَرَا بِي مَبْثُوثَةٌ لِنَّا

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَخُلِقَتْ (إِنَّ) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنِّ وَإِلَى ٱلِجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتْ إِنَّ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّا لَيْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِيِّطِرِ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَن تَوَكَّنَ وَكَفَرَ ﴿ أَنَّ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلْأَكْبَرُ إِنَّ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِنَّا إِيَابَهُمْ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم إِنَّ

رجوعهم بالبعث

شيء في النار كالمنوك مر متين الا يغنى من جو ع لايتلغ غلهم • تاعينة، ذات بهجة وخسن ZAY .

والعناشية التباتة الشنس الثامل وأختوالها

وَلِيلَةً مِن النَّجْرِي

لنبر السلاسل

والأغلال ني الثار

لمية مما تعمل فيها تضلين ناو أبند علها

أو تقاسى خرها • غين آين: بَلَفْتُ

> أثاقا وغايتها) في المتزازق

> > - خريد

الماشعة

الله المالة

و تامية

للوا وتابلان • سَرُرُ مَرْفُوعَةُ زيغة التثر

= أكوات موضوعة أنداخ تنثد للقرب

■ تشارق

وسائد ومرايق ه مضفوفة ابعشها الل تخفي بعض

= زرابي منفوقة بسط فاجرة

مُنفَرِقَة في الجالِس

وينظر ون بتأملون

• بمقبطر بمسلط خاز

## ٤

### 

وَٱلْفَجْرِ إِنَّ وَلَيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ إِنَّ وَٱلَّيْلِإِذَا يَسُرِ إِنَّ هَلْ فِي ذَٰ لِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِبْرِ (إِنَّ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

إِنَّ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ إِنَّ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلِّبِكَدِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ

وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَنَادِ إِنَّ

ٱلَّذِينَ طَغُوا فِي ٱلْمِلْدِ (إِنَّ فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ (إِنَّ فَصَبَّ

عَلَيْهِ مْ رَبُّكَ سَوِّطَ عَذَابِ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ رَبُّكَ لَيَا لُمِرْصَادِ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا

ٱلْإِنسَنُ إِذَامَا ٱبنَٰلَنهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّ ٱكْرَمَنِ

الْإِنَّا وَأَمَّا إِذَامَا ٱبْنَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ,فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ إِنَّا

كَلَّا بَلَ لَّاتُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَا تَحَنَّضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ

ٱلْمِسْكِين ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنُّمَّاتَ أَكُلُا لَّمَّا اللَّهِ

وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمًّا ﴿ كَالَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا

دَكًّا إِنَّ وَجَاءَ رَبُّكُ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا إِنَّ وَجِانِيٓ ءَيَوَمَيِذٍ

بِجَهَنَّمْ يَوْمَهِذِ يَنَذَكَّرُٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُٱلذِّكْرَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَالَّهِ كُرَى

- ليال غشر الغشر الأولى مل دي العلجة
- الشَّفع والوثر يؤه للشروية وعزف
- . يسر بنانس بدند
- فسيرلدي حجر مُقْسَمُ بِهِ لِلْذِي فِينَا
- 🖷 يغاد: قُوم هُودِ سيوا باسع أبيهم
- إرم السر حلمة
- دات العماد الأ الشكمة بالغفاد
  - وجانوا الضغر فطغوة لشلتهم 14 92
- ذي الأرتاد ألمًا الى نظرُ مُلكِ
- ■سؤط عذاب علاياً مُو لِماً عاصاً
- = لبالمرصاد يزقب أغمالهم ويجازيهم غليبا
- التارة : ثنا القحنة والحترة
- فقدر عليه فضيل عليه أو فثر
- لانخاطون الايد منك تعنا
- تاكلون التراث الميزات
- اکلا لما: جماین الحلال والحوام
- حَبّاً جَمّاً: كثيراً مع جرص وشر
- قَتُت الأرضُ دفت وكسرت
  - دکا دکا ذكأ ستابعا
- أَمْنَ لَهُ الذُّكْرَى من ابن له منفعتها



و متر ية

فاقة شديشة

والنشانة وللق

■ ناز مُؤْمِندة متنعة أوالها

🧶 منذ ۹ منزلات لزوما 🤒 مدة لولانو ٢جموارة 😘 😭 (خلام وموقع الطَّا بمرتدي

المنورة الشهيس

- متوبها إذا أشرقك
- - خلاها: اطهر الشمس للرابين
- تغطافا بتطهابات
- طخاها استطها وريانه
- · منواها عدل أعضايفا وقواها
- · فجورها وتقواها معصيتها وطاغتها
- قد أقلح، فاز بالبلية
- مَنْ وْكَاهَا: سَلَقَهُ هَا والشاغا بالتفوى
- قل خاب الحمير
- 🕳 مَنْ دَسَاهَا: تَفْضَهَا وأشفافا بالمجور
  - . يطفراها
- يطفيانها وغلوانها • الْبُعَثُ أَشْفَاهَا وَادْ
- المسترعا لتقر الثاقة 🕳 قاقة الله المقروا للرم
- 🗷 سُلُفُنَاهَا المستهامِ الله
- « فدمدم عليهم أمأنق العلاب غليها
- · فَسُوَّاهَا، عَمَّهُمَ بالكشلشة والإهلاك
  - و ختاما
- غالبة خلبه العُقُوبَة
- يغشى، يغظى الأشياة بظلمته
- على ظهر بضوله
- لمحتلف في الجزاء
- صَدُق بالحَسْني
  - بالملة الحسنى وهي الإسلام
  - فسنوقه ونهيه
- للبسرى للحصلة المُؤدِّية إلى اليسر
- للعسرى اللخصلة المؤدَّية إلى العسر
- ماينني غنة مايَدُفَعُ العَدَابِ عنه

## 

وَٱلشَّمْسِوَضُحَاهَا ﴾ وَٱلْقَمَرِإِذَانْلَاهَا ﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَاجَلَّاهَا ﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشُنْهَا ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا الله وَنَفْسِ وَمَاسَوَّ لِهَا إِنَّ فَأَلَّمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا إِنَّا قَدُ أَفْلُحَ مَن زَكُّنْهَا إِنَّ ۗ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنْهَا إِنَّ كُذَّبَتُ ثُمُودُ بِطَغُونِهَا ١ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ١ فَقَالَ لَمُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُنَّيْنَهَا ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمْدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنِّبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُفَّبُهَا ﴿ إِنَّا

# الْمُؤْكُولُولُولِيْكُولُولُولِيْكُولُولُولِيْكُولُولُولِيْكُولُولِيْكُولُولُولِيْكُولُولُولِيْكُولُولُولِيْكُ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ٢﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢﴾ وَمَاخَلَقَ ٱلذُّكُرُ وَٱلْأُنثَىٰ ٢﴾

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّ إِنَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴿

فَسَنُيسَيْرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ إِنَّ وَكُذَّبَ بِٱلْحُسْنَى

( فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسَرَىٰ ( وَمَايُغَنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ( إِنَّ عَلَيْنَا

لَلُّهُدَىٰ ﴿ إِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَنذَرُتُكُمْ فَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا رَاكُمُ فَارًا تَلَظَّىٰ

• لايشارها الايشاليا 41 Ballon والالقاس غرغا المنجنية استعادها

■ بخر كى: يتطهريه عن اللُّهُ ب

■لجزي الكاتا

· الطخي، وقت ارتفاع الشئس

■ سبخى الفقد طاوالة

 مَا وَ ذَهْكُ وَبُلكَ مالركك منذ اختارك

• مَا فَلَى: مَا أَيُعُمِنُكُ متل أحيلك

■ تجذك بعلمك

■ فأوى، فضمك لل من ير فاك

• شالاً: غافلا عن تفاصيل الشريعة

■ غائلا: فنرا

• فلا تقيم: قلا الثلثة غلى ماله ولا تستقلية

• فلا تنهر: فلا تَزْجُرُهُ ، وَأَرْفُقَ بِهِ

• نشرح لك نقيح وتوسع لك

> ووضيعنا غنك خفننا فتك

• وررك

نقل اعباء النبوة

■ أنفض طهرك الفلة في وازهنة

200

و فإذا فرغت

من عبادة

و فانصب فاجتهد

في عبادة أنحرى

فاجعل رغبتك

لَا يَصْلَنْهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى (إِنَّ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى إِنَّ وَسَيْجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى إِنَّ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يُتَزَكِّنَ إِنَّ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ تُحِزَّىٰ ﴿ إِنَّ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ يُ وَلَسُوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ

شُورَةُ الضَّجَيٰ

وَٱلضُّحَىٰ إِنَّ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ إِنَّ مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ إِنَّ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِهِمُافَئَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدَىٰ ﴿ إِنَّ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَىٰ ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَانَقُهُرٌ اللهُ وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَائَنُهُرُ إِنَّ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ إِلَّا



لله آلر فرآار بي أَلَّهُ نَشَرَحْ لَكَ صَدُّرَكَ لِإِنَّ ۗ وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزْرَكَ لِأَنَّ ٱلَّذِي ٱنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿ يُكُورَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ يُكَافِإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرَّا ﴿ فَيَ إِنَّا مَعَ ٱلْعُسِّرِيُسِّرُا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبِ

🐞 مدّ واجب 🕻 او درمزدات 🐞 مد حسر تفسيان 📈 🚳 اداده ، ومالا بلغاد

- طُورِ سِينِينَ
   خَبُلِ الْمُنَاخَاةِ
- البلد الأبين
   مكة الكرمة
- أخستن تقويمو أغلل فاتة وأخستن صورة
- أمثقل سَافِلينَ
   إلى الهزم وأثرفل
   المثمر
- فير منثوب
   فير نقطر وعهم
  - بالدين
     بالغراء
  - ه غلق دم خابید
- لَيْطُغنَى
   لَيْجَاوِزُ الحَدْقِ
   البعثيان
  - الرُّجْعَلَى الرُّجُوعَ إِن الأَّحْرَة
- لشفعابات مية
   لشنخته باميت
   إلى النار
  - قَلْمُدُغُ تَادِيَةُ
     أَهْلُ مُجْلِب
- مثلاغ الزبايد تلجكة انتلب





وَ النِّينِ وَ الزَّيْتُونِ ( ) وَطُورِسِينِينَ ( ) وَهُورِسِينِينَ ( )

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوبِهِ إِنَّ أَثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ

( إِلَّا الَّذِينَ ، امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ( )

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سِمُونَةُ الْعِسَاقِيْ )

اَقْرَأْ إِلَّسْوِرَيِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ إِنَّا خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اَقْرَأُورَ الْكَ الْمُ الْمُ يَعْلَمُ ﴿ الْمُ الْمُ يَعْلَمُ ﴿ الْمُ كَرَمُ ﴿ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ

﴾ إشفاد وموافع الحلَّة إسريتكي) ﴿ القار، ومالا بُلَقَدُ

ا مد ۲ هنزدان ازوما 🐞 مذ۲ او داو ۲ جنوارا امدُولجيها او همردان 🧐 مدّ مسرطنستان عروالتينيا ٨٨

## سُوُلُوْ الْقِبُ الْذِ

بِّنْ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الر

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ فَيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّ اللّ



لَمْ يَكُنِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَّكِينَ

حَقَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَهُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ اللَّهِ مَا لَيْهِ مَا أَلِيكُمُ اللَّهِ مَا أَلِيكُمُ اللَّهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلْفِي مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلْفِي مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلْفِي مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلْفُوا صُحُفًا مُعْمَلَةً مَنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلْفُوا مُعْمَلًا مُنْ أَلْفُهُ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلْفُوا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُنْ أَلِيهِ مِنْ أَلْفُوا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيقِهِ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلِيهِ مِنْ أَلْفُوا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْلَقِهُ مِنْ أَلِيهُ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلْفُوا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا

فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ إِلَّامِنَ

بَعَدِ مَاجَاءً نَهُمُ ٱلْبَيِنَةُ ﴿ فَي وَمَآ أُمِرُوۤ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَّتُوا ٱلزَّكَوْةَ وَنَ لِكَ دِينُ

ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأَ أُوْلَيْكِ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ (إِنَّ إِنَّ إِنَّ

ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِّكَ هُرْخَيْرُٱلْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ الَّهِ الَّهِ

منفگین
 مزابلین ما

• لِلْهُ الْقَدُر

کَلَهٔ طَفَرْبِ والعظامة عاملاتم هِنَ

سَلَانَةً بِنُ كُلُّ مَخُوف

- كاثراغك • تاتيهم النه الحمة الواسعة
  - فيها گُنتُ
     أخكام مكتوبة
  - فينة نصنة عملة
    - = خنفاء

مَاثِلِينَ عن الباطل إل الإسلام

• بين النينة دينة ديسة

ديلة فكستصنة أو الكف المؤننة

البرئية
 المغلجين

• القالها موالدا

 أغنارها المخبر بما عمل عليها

• أَوْحَىٰ لَهَا جُعَلَ في حالها دلالة عل ذلك

• يُمثلُوُ الثاملُ پخو جوال من فيورهم إلى العشم

• الحفالة منفرقين

■ مظال دُرُة وزن أستر عله

■ الغاديات خيل الكوالا تغذو بسترخخ

· صنعاً عُومتوت أتفاسها إذا غذث

 ■ فالشوريات فذحا القرجات الناز يصلك حوافرها

 قالمعيزات ضبحا المافتات للعدو وقت الصباح

■ فالله د به نشعا مَيْجُنَ لِ العُبْيَحِ

« فوسطن به جمعاً فتوسطن فيه جعامن الأعداء

> ■ لكنود لكفور جحود

. إِنَّهُ لَحَبُّ الْحَبْرِ المال



• لَشَدِيدُ: لَفُويُ 🕳 يعتر أنبر وأحرج

جَزَآؤُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴿ إِلَّهُ ال

# سِّنُورَةُ الرِّلْزِلَةِ الرِّلْزِلَةِ الرِّلْزِلَةِ الرِّلْزِلَةِ الرِّلْزِلْةِ الرِّلْزِلْةِ الرِّلْزِلْةِ ال

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا لَإِنَّا وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَا لَهَا ا وَقَالَ ٱلإِنسَنُ مَا لَمَا إِنَّ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا إِنَّ بِأُنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (إِنَّ يَوْمَبِ ذِيصَدُرُٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لَيْرُوْاْ أَعْمَىٰلَهُمْ ﴿ إِنَّ فَكُنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَــرَهُ، ﴿ إِنَّ كُومَن يَعْــمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَــرَّايَـرَهُ، ﴿ إِنَّ

# الْمِعَارِيَاتِ الْمِعَارِيَاتِ الْمِعَارِيَاتِ الْمِعَارِيَاتِ الْمِعَارِيَاتِ الْمِعَارِيَاتِ الْمِعَارِيَاتِ

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبِّحَالِيُّ فَٱلْمُورِبَاتِ قَدِّحًا إِنَّ فَٱلْمُغِيزَتِ صُبِّحًا اللهُ فَأَثَرُنَ بِهِ مِنْقُعًا إِنَّ فَوَسَطِّنَ بِهِ مِجَمِّعًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ ۦلَكُنُودُ ۗ (إِنَّهُ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّهُ لِلحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنَّ

ا مد ۲ مردان دروسا ۵ مدا او در ۱ جبوارا ها بنداد وموضع الله (مردان ۵ شاهند الراء ۵ شاهند الراء ۵ شاهند ۱ بنداد وما بنداد ۵ شاهند ۱ مدراند ا مدراند ۱ مدراند ا مدراند ا مدراند ۱ مدراند ا مدران

القلاقية المنظمة ١٠١ منوز الفطرة ١٠١ منوز الفكان ١٠١

وَحُصِّلَ مَافِي ٱلصُّدُودِ (إِنَّ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَدٍ لِلَّخِبِيرُ اللَّهِ

## الْمِنْ الْمِنْ

القكارِعَةُ لَنَّ مَا الْقَارِعَةُ لَنَّ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا الْقَارِعَةُ لَنَّ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا الْقَارِعَةُ وَ الْقَارِعَةُ وَمَا الْمَنْفُوثِ فَي يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوشِ فَي وَتَكُونُ الْجِبَ الْ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَي فَاللَّا مَن فَوْنِ عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ مَن فَقُوفِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ مَن فَقُوفِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ مَن فَقُوفِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ لَنَّ مَوْزِينَهُ أَنْهُ أَلَي فَهُوفِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ لَنَّ مَوْزِينَهُ أَنْهُ أَلَي فَاللَّا مَن خَقَتُ مَوْزِينَهُ أَنْهُ أَلَي فَاللَّا مَن خَقَتُ مَوْزِينَهُ أَنْهُ أَلَي اللَّا مَا أَدُرَدَكَ مَاهِيةً فَن الرَّحَامِينَةً اللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## المُوكِوُّ البَّنِّ الْمِثَالِيَّ الْمِثَالِقِيْ الْمِثَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِينِي المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ

• خَصَّلَ تُحِيغَ . أَوَمُّئِزُّ عاد عا

= القارعة العيادة

كالقراش
 مَا يَعِلْمُ وَيَتَهَافَكَ
 ل شار

 النظرت النظرق الثقير

◄ ݣَالْعَهْنِ
 كَالْمُشُوفِ

العشوخ أثواناً • المنظوش المفترق بالأصابح

> ۇلئىرىغا • ئۇلىڭ رخىنىڭ

• فائد انتأزاه زنسنگهٔ

مارية
 اعتبنا السابعة

من النار • النهائخ

شللگم عن طاعة ربكم

اشكائر
 اثبامي بكثرة

التباجي يخشره انعم الدنيا

جِلْمُ الْنِقِينَ
 أَبِلْمُ الْنِقِينَ

عين اليفين عين اليفين

فض فيمن • النبيم خا يُتللُّدُ به إل اللُّنا



•الغفتر مناوالنمثر أو غمتم التؤو

■لِلِي عُسنُو تُحسَّرُان وَلَفُعسَان

•الواضوا: أوصلى بَعْضُهُمْ بَعْضَاً

**■ۇنل** خلكة لۇخسترة

عُمْرًا إِلَمْرَا إِ
 طَمَّان عَبَاب لِلنَّاس

 علادة: أخمناة أو أخذه للتواب

= اغلدة

يُخلُدُهُ فِي اللَّذِيا

لَتَبَلَّهُ : لَيْمَتْرُ حَنَّ
 الخطئة

جَهَلُمُ الْحَطَّبِهَا من فيا

تُعلَّلُغُ عَلَى الأَلْجِدَةِ
 يَثلُغُ أَلْمُهَا أُوسًاطُ
 القلوب

= مُؤْمَدَة

مُلِّقَةً مُثَلَقَةً • ل خَمْدِ مُمُدُدة

يغند ممنوذة عل أبوابيا

■ينجغل كيدهم منفيهم إشاريب الكفية المطنو

=تملل

تشبيع وإنطال • طيرة ابابيل

ع طيره ابهبيل جَمْاعَاتِ مَنْفَرُ فَأَةً

• سخيل

طِين مُنْحِجُم مُشْرِق = كَعَضْفِ مَأْكُول

كَيْنِ أَكْلَةُ اللَّوْابُ وَرَافَةُ

لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِنَّ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ مَا يَعْدُهُ ٱلشِّيَاءُ وَٱلصَّيْفِ

﴿ كَالَّهُ فَلْيَعْ بُدُواْ رَبُّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي ٱلَّهُمَا مُهُم

مِّن جُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ١

## المُؤرَّةُ الماعِونَ

لألله ألرخم (ألزج أَرَءَيْتَٱلَّذِى يُكَذِّبُ إِلَّايِبِ ﴿ إِنَّ كَذَٰ لِكَ ٱلَّذِى يَدُغُ ٱلْيَدِيدَ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ يَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( ) ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

٤

\_ أَللَّهُ ٱلرَّحْمِزُ الرَّحِي إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ (إِنَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَّ إِنَّ شَانِعُكَ هُوَٱلْأَنْدُ لِلَّا



■ لايلاف قريش لجعلهم ألفين الرحلتين

> - 1:10 على ترفت

 يُكُذُبُ باللّين يخخذ أنجزاة

• يَدُ أَ النِّيمَ يدنية ذنبا غيبنا غر خفو

> = لا يَحْطَن لاينت ولا يتغث اغما

> > • فونل غارك . الر خشرة

ه منافون غاظرن غير 4.500

• يُراغون يقعبلون الرياة

باغتالهم ه يَشْتُمُونَ الْمَاعُونَ العارية المعادة بين الناس يُعْلَرُ

و أغطينالا الْكُوْلَ الهراً فِي الجُنَّةِ . أوالمغير الكثير

ه النخر الكذذ لسكا المنكرة الفرائلالي

> و خاطك ميعنشك

الأثنز التفطوغ الأثر



 لكنو دينگنو شرخگنو إعلامي وتوجيدي وتوجيدي عولة لك على الأعداء قائم نكن وغر شغ نكن وغر سيائي كاريان

قتعُ مَكُنَّا وغيره • أَلْمُواجاً خساعات

 استخ بخشه رئك فارغة تعالى ، خامدا تة

نؤاباً
 كثير الفئول
 إنؤلة عناءه

• ثثث مُنكَث أَوْ صَيرَتُ

ر مسر • ثب وقد ملك از خسر

ما أفنى عد
 ما دفغ أنذاب
 ماذ

ما کټ
 الدې کټ
 بلنب

متصلیٰ نارآ
 متدانگها أو
 گفاس خرما

■ جيدها غينها

مِنْ مُنتهِ
 مِنْ الْمُثَلُّ فَوِياً
 مِنْ الْمُثَلُّ فَوِياً
 مِنْ الْمُثَالُ فَوِياً

ا منا ؟ هبرغان لزومنا 🧶 مدّا تو تاو ؟ هبوازاً مدّواهبها او ی هرفان 🔵 مدّ هسرخسسان 💮 ادفام دوما؟ باشد

حَمَّالُهُ ٱلْحَطِّ إِنَّ فِيجِيدِهَاحَبُلُ مِن مَّسَدِ اللَّ



#### ِ إِنْ الْجَيْمُ الْفِيلِيْنِ الْفِيلِيْنِ الْفِيلِيْنِ الْفِيلِيْنِ الْفِيلِيْنِ الْفِيلِيْنِ الْفِيلِيْنِ الْفِ

اللَّهُ مَ أَرْحَمْنِي بِالقُـرْءَانِ وَٱجْعَكُلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُ مَ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَا أُنْسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبَ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحُ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِنكُلِشَرِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلُ خَيْرُعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرُعَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمُرَدًّا غَيْرَمُخُز وَلَافَاضِحٍ ﴿ اللَّهُ مَرَانِي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمُسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرًا لثَّوَابِ وَخَيْرًا لُكِّيَاةِ وَخَيْرًا لَمُاتِ وَثَبَتْنِي وَثُقِلُّ مَوَاذِينِ وَحَقِقُ إِيمَانِ وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَٱغْفِرْخَطِيَّاتِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَيْكَ وَعَزَائِرُمَغْفِرَنْكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْكُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْكُلِّ بِرَّ وَالْفَوْزَ بِالْجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَرْأَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرُنَامِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا بِهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانُهُونُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَاوَأَبْصَارِنَاوَقُوَيِّنَامَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَاعَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأُنْصُرْنَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِ دِينَا وَلَا يَخْعَلَالدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاتُكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ﴿ اللَّهُمَّ لَانَدَعْ لَنَاذَنْبَّ الِلَّاعَفَرْبَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتُهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْحَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّاقَضَيْتُهَا يَا أَرْحَهَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا في الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقَنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى إِلَّهُ عَلَىٰ بَيَّنَا مُحَكَّمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْكَارِ وَسَلَّمَ تَسُلِّمًا يَكَثِيرًا

|        | jýÖ` | افخعل | الشُّورَة                                                                                |                            | jó)   | (فَرِن | السُّورَة                                                                         |
|--------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5    |      | ۲.    | ال يُوم                                                                                  | مكتة                       |       |        | الفّايّحة                                                                         |
| 3-5    | 113  | 71    | الــــــرُّوم<br>لقـــمَان                                                               | 1                          | ,     | ۲      | البَقتَرَة                                                                        |
| ا کتب  | 110  | 46    | التجذة                                                                                   | 3:14                       | ٥.    | т      | آلعِنران                                                                          |
|        | ٤١٨  | 44    | الأحذار                                                                                  | à                          | vv    | ٤      | النّسَاء                                                                          |
| 7.5    | £ FA | Y£    | الأحزّاب<br>سَسَبَأ<br>فَاطِر                                                            | 1.00                       | 1.7   | ٥      | المتاندة                                                                          |
| ا کید  | ETE  | 70    | أمان                                                                                     | ا كتب                      | 154   | ٦      | الأنعكام                                                                          |
| الب    | 11.  | 77    | آ يَتِ<br>ا يَتِن                                                                        | 3-6                        | 101   | v      | الأغراف                                                                           |
| مبه    | LL.  | 77    | يسر<br>الص <i>ب</i> افات                                                                 |                            | 177   | ,      | الأنفال                                                                           |
| ميه    | 107  | 7.1   | الطباقات                                                                                 |                            | ١٨٧   | 1      | التوب                                                                             |
| ا کیا  | LOA  | 79    | صّ<br>الزُّمــَــز                                                                       | 3-1.                       | ۸٠٦   | ١.     | بۇرىن<br>بۇرنىن                                                                   |
| مليه   | £7V  | ٤٠    | الرمسو                                                                                   | 1::                        | 177   | 11     | بوتس.                                                                             |
| بب     | 5/1  | ٤١    | غـّـافر<br>فُصِّلَت                                                                      | 1                          | 540   | 15     | ھئود<br>بۇسىف                                                                     |
| ملته   | EAT  | ٤٢    | قصبت<br>الشتورئ                                                                          | مليه                       | 769   | 17     | يوسف<br>الرعشد                                                                    |
| مليه   | 2.47 |       | الشوري                                                                                   | سيه                        | 500   | 11     | اریک.<br>ابراهیت                                                                  |
| ملته   | 274  | ٤٢    | الرّخــُرف                                                                               | مليه                       | 777   | 10     | إبراهيسو                                                                          |
| ملتة   | 247  | ££    | الدّخــٰـان<br>اکتِاشکِـة                                                                | ملية                       | 177   | 17     | الحجنر<br>الخضل                                                                   |
| ملته   | 144  | £o    |                                                                                          | مليه                       | 1 17  | 100000 | التحسن<br>الإبسستراء                                                              |
| ملتة   | ٥٠٢  | ٤٦    | الاخقاف                                                                                  | ملتِه                      | 7.4.7 | ۱۷     | الامسواء                                                                          |
| مننية  |      | ٤v    | محستد                                                                                    | ملتة                       | 145   | 14     | الكهف                                                                             |
| سنبه   | ٥١١  | £٨    | الفستنح                                                                                  | ملتة                       | 4.0   | 11     | مهيم                                                                              |
| سنبة   | 010  | £٩    | انتخجزات                                                                                 | ملتة                       | 717   | ۲.     | طك                                                                                |
| بكتة   | ٥١٨  | ٥.    | ا فِتِ                                                                                   | ملية                       | 777   | 17     | الانبيتاء                                                                         |
| مكتة   | ٥٢٠  | ٥١    | الذاريات                                                                                 | مَنية                      | 777   | ۲۲     | المحتبج                                                                           |
| يكتية  | 770  | ٦٥    | الطئور                                                                                   | مكيتة                      | 717   | 77     | المؤمنون                                                                          |
| مِكتِه | 770  | ٥٢    | النجم                                                                                    | مِنْنِية                   | 40.   | ٢٤     | النشور                                                                            |
| ملية   | 470  | ٥٤    | القتمز                                                                                   | مكتة                       | 404   | 50     | الفشرقان                                                                          |
|        | ١٣٥  | 00    | الرِّحدن                                                                                 | منتة                       | 777   | 17     | مَهِينَةُ<br>طلكه<br>الأبنيتاء<br>المؤمنون<br>الشُعَرَاء<br>الشَّعَرَاء<br>القَصَ |
| مكتبة  | ٥٣٤  | ٥٦    | الواقعكة                                                                                 | مِلْتِهٔ ا                 | 444   | 41     | الشغل                                                                             |
| تنية   | OTV  | ٥٧    | المحجرات<br>قت<br>الذريات<br>الطثور<br>التخم<br>الرّعان<br>الرّعان<br>المحادد<br>المحادد | 有实践或我们的有的有的有的的有的有的的的的的的情况的 | 440   | ٨٦     | القصيص                                                                            |
| سية    | ٥٤٢  | ٥٨    | الجحكادِلة                                                                               | مكتة                       | 797   | 11     | العَنكبوت                                                                         |

|     |                            | ijo | فترر | السُّورَة                          |                                         | ijo   | فخرن | السُّورَة                   |
|-----|----------------------------|-----|------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-----------------------------|
|     | ىكن<br>ىكت                 | ٥٩١ | ۸۷   | الأعشلي                            | مَدُنية                                 | 010   | ٥٩   | اکتشار                      |
| 2   | رکت                        | 200 | ۸۸   | الغَاشِيَة                         | شنبة                                    | OEA   | ٦.   | المُتَخَنّة                 |
| 1   | کت                         | 095 | 19   | الفَجَسُر                          | 2000                                    | ٥٥١   | 71   |                             |
|     | ۔<br>مکت                   | 041 | ٩.   | التلد                              | 200                                     | ٥٥٢   | ٦٢   | الصَّف<br>آبختُمُعَتَّة     |
|     | مكت                        | 090 | 41   | البّسلَد<br>الشّعس                 | تنبة                                    | 001   | nr.  | المنتافيقون                 |
| 4   | مكتا                       | 090 | 7.6  | الليشل                             | نتنة                                    | 007   | 71   | التغكابن                    |
| 2   | 只有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有 | 047 | 45   | الضبحي                             | 医长虫虫虫虫虫虫虫虫 医肾                           | 001   | ٦٥   | القلىكاق                    |
| 4   | مكتا                       | ٥٩٦ | 9 ٤  | الشترة                             | تتنة                                    | ٥٦.   | 77   | التحضريم                    |
| á   | مكت                        | 047 | 10   | التين                              | ىكتة                                    | 250   | ٦٧   | التّحنديم<br>المثلّث        |
|     | مكت                        | 097 | 47   | ال <u>ت</u> ن<br>الع <i>س</i> ّلق  | مكتية                                   | 071   | 3.4  | القشائد                     |
| 4   | ا كن                       | ۸۹۵ | 4٧   | القتذر                             | مكتية                                   | ٦٦٥   | 74   | أكتاقت                      |
| 1   | ندن                        | 091 | 4.4  | البَيتت<br>الزَلــزَلة             | مكتية                                   | ٨٢٥   | ٧.   | المعتاج<br>شوة<br>الجسن     |
| ā   | مدني                       | 099 | 99   | الزلىزلة                           | مكيتة                                   | ٥٧٠   | VV   | ئوق                         |
|     | مكتنا                      | 099 | ١    | العتاديات                          | مكنية                                   | ٥٧٢   | ٧٢   | الجن                        |
| 4   | مكت                        | ٦   | 1.1  | القارعة                            | مكت                                     | OYE   | ٧٢   | المشرّمل                    |
| 1   | مكت                        | ٦   | 1.5  | التكاشر                            | مكتية                                   | ٥٧٥   | ٧٤   | المدَّثِر                   |
| 1   | ا مکت                      | 7-1 | ١٠٢  | العصنس                             | مكتبة                                   | ٥٧٧   | ٧٥   | القِــيَّامَة<br>الإنسـَـان |
|     |                            | 7.1 | 1.6  | الهشمزة                            | 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ٥٧٨   | ۷٦   | الإنستان                    |
| 4   | مكت                        | 7.1 | 1.0  | الفينيل<br>الفينيل<br>تعيين        | ملتة                                    | ٥٨٠   | ٧٧   | المئرسكلات                  |
| 1   | مكت                        | 7.5 | 1.7  | ا فت ت                             | مليّة                                   | 740   | ٧٨   | النسبا                      |
| 1   | مكت                        | 7.5 | 1.4  | المتياتيون                         | ملته                                    | ٥٨٢   | ٧٩   | النارعات                    |
| 1   | مَكنّا                     | 7.5 | 1.4  | الكؤنثر                            | ملتة                                    | ٥٨٥   | ۸.   | عتبتس                       |
|     | ملت                        | 7.5 | 1.4  | الكافرون                           | ملته                                    | ۲۸۵   | ۸١   | التكوير                     |
| Ä   | امتن                       | 7.5 | 11.  | النصر                              | ملته                                    | ٥٨٧   | 7.   | الانفطار                    |
| 1   | ملته                       | 7.7 | 111  | المست                              | الملته                                  | ٥٨٧   | ۸۲   | الطفّفِين<br>الانشقاق       |
|     | ملت                        | ٦٠٤ | 111  | الإخلاض                            | ملنه                                    | 5 8 9 | A E  | الانشقاق<br>البُـــُروج     |
|     | 机机机机机 机机机                  | ٦٠٤ | 117  | الف <i>ڪ</i> لق<br>الن <i>ڪ</i> اس | 的. 我. 我                                 | 091   | ۸٥   | البسروج<br>الطهادق          |
| _ 4 | ملت                        | 7.5 | 115  | الناس                              | مليه                                    | 041   | A.J. | الطارق                      |

#### عَلَامَاتِ الوقف وَمُصْطَلَحًاتِ الضَّبُطِ :

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- لا تُفِيدُ النَّحْيَ عَنِ الوَقْف
- صل تُعْبِيدُ بِأَنَّ الوَصْلَ أَوْلَى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
- قلى تُغيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلَىٰ مَعْ جَوَاذِ الوَسَل
  - ع تُفيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- ٥٠ تُفَدِدُجَوَازَالوَقْفِ بأَحَدِالوَضِعَيْن وَليسَ فِي كِلْبَهِمَا
  - للدِّلَا لَدْ عَلَىٰ رَبِّادَة ٱلْحَرْف وَعَدَم النَّطْق بدِ
  - للذِّلَالَةِ عَلَىٰ رُبِّادَةِ أَتَحَرَّف حِينَ الوَصْل
    - للذَّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ الْحَسَرْفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلَابِ
      - الدلالة على إظهكار النَّوين
        - للذِّلَالَةِ عَلَىٰ الإدغـــام
        - الذِّلالَةِ عَلَىٰ الإخْفَاء
- و عن الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطَقِ بِٱلحُوفِ المَرْوَكَةِ
- س الذِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ التَّطَقِ باليتين بَدل الصَّادِ
   وَاذَا وُصْعَتْ بالأَسْفَل فَالتَّطَقُ بالصَّادِ أَشْهَر
  - للذِّلَالَةِ عَلَىٰ لزُّومِ اللَّذِالزَّاتِ
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ مَوْضعِ الشُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ الشُّجُودِ

ففذ ؤضع فوقها خط

- الدِّلَالَة عَلَىٰ بدَاية الأَجْـزَاء وَالأَحْـزَاب وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - (أ) للدِّلَالَةِ عَلَى بِهَاتِهِ الآبِهِ وَرَقْبِهَا

#### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

#### الحروف ذات اللون الرمادي: تُكتَب ولاتُلفَظ

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة | وَالْقَمَر .

٤ - المرسوم خلاف اللفظ الصَملَة .

٦ - الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

٥- الإدغام الكامل (بلاغنه) كَأَن لَّمْ - مُصَدِّقًالِماً - عَدُوُّلِي - فَيُوْمَعِذِلَّا أَثْقَلَتَ دُّعُوا - لَقَد تَّقَطَّع .

بَلِرَّيْكُوْ - غَلْمُكُوْ .

#### الحروف ذات اللون الأحمر (بتدرجاته): تُمد مداً زائداً

 ٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقل) دَابَــة. ۱ حرکات

> ٩ – المدّ اللازم (الحرفي) ٦ حركات

١٠ – (مدّ الفرق) ٦ خركات

۱۱- المَدَّ الواجب (المتصل) ؛ ار ه حرکات

١٢- المد الواجب (المنفصل) حَتَى إذًا. أو ٥ حركات (اختيار الشاطير)

> ١٣ - مد (الصلة الكبرى) ع أو ٥ حركات

١٤- المدّ العارض للسكون ٢ أو ٤ أو ٦ حركات

> ١٥ مد اللين ۲ أو ۱ أو ٦ حركات

> ١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدّ الصّلة الصغرى حركتان

الَّمَ . ا ءَآللَهُ أَذِكَ .

جَآءَ هُم.

تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ۦ بِهِ ۚ إِلَٰتِهِ .

المِيزَانَ ﴿ تُفلِحُونَ ١٠ حَكِمُ ١٠

ٱلْبَيْت ﴿ يُ خَوْفٍ ﴾

يُحَكِدِلُونَ .

لَهُ,يَوْمَ - نُؤْيِهِ مِنْهَا .

١٨- مد العِوَض (بنر) لاتف سودا، وأنه وقال صواباً (مَنَا اللهُ الل

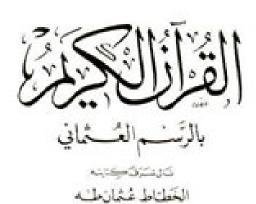

خازت تُرَف بَسَدَارهَا البت فراض ماليّة لشواهن فارك ب





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة – 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت كالياد فضروش لنطق أكرة